# 

(الجَجُوعَثُ الثَّانِيَةُ)

اعتداد أبي محرّعبرتسين ك الرّوقيّ أبي محرّعبرتسين ك الرّوقيّ

المُلْ الْمُلْكِمُ اللَّهِ الْمُلْكِمُ اللَّهِ الْمُلْكِمُ اللَّهِ الْمُلْكِمُ اللَّهِ الْمُلْكِمُ اللَّهِ الْمُلْكِمُ اللَّهِ الللَّالِيلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّالِيلُولِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الل





الماللة المرات المالة المرات ا

الرياض ـ ص.ب: ٢٦١٧٣ ـ الرمز البريدي: ١١٤٨٦ هاتف: ۲۰۲۱۲۰ \_ ۲۹۲۵۱۹۲ \_ فاکس: ۴۹۳۷۱۳۰

Email: TADMORIA@HOTMAIL.COM

المملكة العربية السعودية







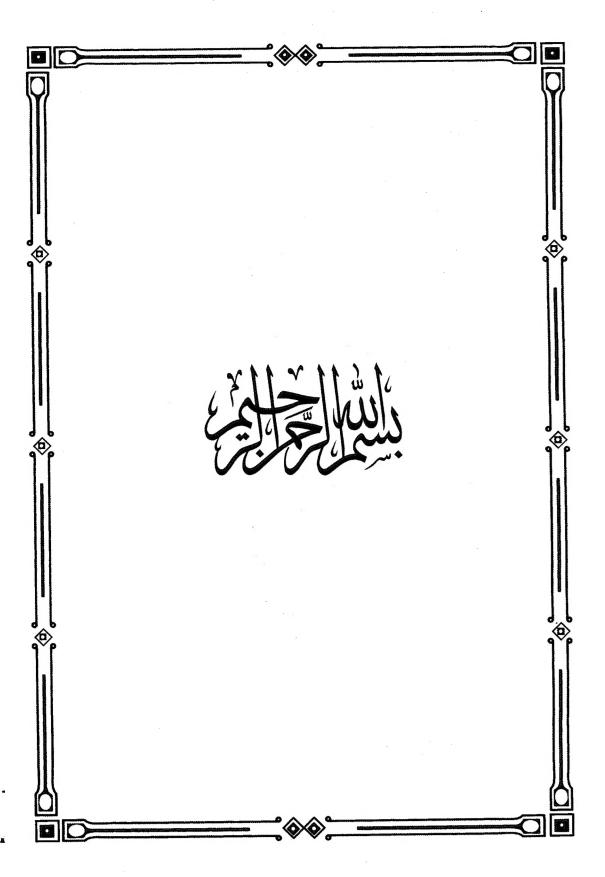





## بسنوالله الرحمن الرحيير

الحمد لله مسدي النعم، ودافع النقم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده على جزيل عطائه، ووافر نعمه، وأصلّي وأسلّم على البشير النذير، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

#### أمًّا بعد:

فبين يديك أخي القارى، (المجموعة الثانية) من مسائل الإمام ابن باز وَيَخْلَلُهُ، المشروع الثاني في تقريب فقه ابن باز وَخْلَلُهُ بين يدّي طلاًب العلم، ويليه بإذن الله (المجموعة الثالثة) وهي الأخيرة من هذه المسائل، وسيكون المنهج في هذه المسائل - بإذن الله - كسابقه في (المجموعة الأولى) أنني أذكر سؤالاتي لسماحة شيخنا أثناء الدرس، وقد أضم إليها بعض ما سمعت من سؤالات غيري، وقد تتكرر بعض الأسئلة التي ذكرت في (المجموعة الأولى) وهي للمتأمل إما لزيادة فائدة أو ارتباط وثيق بما قبلها أو بعدها أو نحو ذلك، وستجد في ثنايا ذلك بحوثاً أثبتها في الحاشية؛ لما رأيت من أهمية ذكرها في تلك المواطن، سائلاً المولى - جل وعلا - أن ينفع بهذا الجهد وأن يبارك فيه . . .

وكتبه أبو محمد ابن مانع الروقي

| _ | $\Box$ | $\Box$ | $\Box$ | $\Box$ |
|---|--------|--------|--------|--------|











#### مسائل في العقيدة والتوحيد

١ ـ سألت شيخنا: هل بقي أبو لهب بعد نزول سورة (تبَّت) مخاطباً
 بالإيمان؟

■ الجواب: الله أعلم (بعد سكوت طويل) ثم قال: الله أعلم لو أسلم قبل إسلامه (۱).

٢ \_ سئل: مَن أنكر الدجال وقال إنه خُرافة؟

■ الجواب: الظاهر كفره.

٣ ـ سألت شيخنا الشيخ عبدالرحمن البراك ـ عن أسرى بدر، كيف
 لام الله فيهم مَن لام ثم استقر ذلك الأمر على ذلك الأمر؟

■ الجواب: فقال شيخنا: نُسخ الأمر وخفّف الله.

ع - سئل شيخنا: طلاب الرافضة إذا كانوا يستحقون النجاح والتفوق
 في الدراسة، فكيف يعمل المدرسون؟

■ الجواب: يتقون الله فيهم ولا يظلمونهم بل يعطونهم ما يستحقون.

<sup>(</sup>۱) قلت: قال أبو العباس ابن تيمية: إنَّ أبا لهب بعد نزول سورة (تبَّت) لم يعد مخاطَباً بالدعوة، ولو آمن لكان إيمانه كإيمان مَن عاين العذاب فلا ينفعه: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَا ﴾ [غافر: ٨٥].

- \_ سئل: هل أهل الفترة يُسألون في قبورهم؟
  - الجواب: أمرهم إلى الله يوم القيامة.
- ٦ ـ سئل: حديث: «إنَّ ربكم ليس بأعور» يدلُّ على أنَّ العينين اثنتان؟
  - الجواب: نعم.
  - ٧ ـ سئل: هل ثبت أكثر؟
  - الجواب: لا، بل اثنتان.
- ٨ سئل عن: قول ابن خزيمة في كتاب التوحيد (٧١/١) وفي قصة شعيب: ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾(١)، جزم بأنه شعيب؟
  - الجواب: الله أعلم<sup>(۲)</sup>.
- ٩ ـ سألت شيخنا عن الصليب، هل هو واحد أم له أشكال كثيرة،
  وأعطيته منشورة فيها صور لصلبان كثيرة؟
- الجواب: (فوجدته من الغد فسألته) فقال: نظرنا في المسألة، والظاهر أنَّ الصليب له صورة واحدة \_ كبدن الإنسان رأسه ويديه \_.
- ١٠ ـ سئل: امرأة وُصِف لها لأجل الصداع أن تحمي فأساً سبع مرات ثم تغمسه في أرز، ثم تستنشق البخار، فهل يسوغ ذلك؟
  - الجواب: لا بأس إذا كان مجرَّباً، فأكثر الطب بالتجارب.
    - ١١ ـ سئل: مَن وصف مخلوقاً بـ(رحمته تغلب غضبه)؟
- الجواب: لا، هذا وصف باطل، المخلوق يغلبه غضبه، بل يتوب مَن قال هذا.

<sup>(</sup>١) القصص: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) قلت: نفاه شيخ الإسلام من وجوه خمسة، انظر: «جامع الرسائل» (٦١/١)، ثم رأيت لشيخنا فتوى بخطّي كنت كتبتها عنه، أني سألته فأجاب: النبيُّ شعيب متقدِّم، وإنما هذا رجل صالح، فالحمد لله.

١٢ \_ سئل: هل النور من أسماء الله؟

■ الجواب: جاء مضافاً ما جاء مصرحاً به، فهو محل نظر، يعني قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَاللَّرُضِ ﴾(١)(٢).

١٣ \_ سئل: دعوة النصارى للولائم؟

■ الجواب: نعم، إن كان فيه مصلحة، فالمبتدع يضيَّف ويُدعى ولو كان داعياً.

١٤ \_ سئل: هل للنبيِّ على شفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة؟

■ الجواب: الله أعلم<sup>(٣)</sup>.

10 \_ سئل: ما حكم قول: اللهم إني أسألك بحبك لرسولك؟

■ الجواب: لا بأس، هذا توسل بصفة من صفات الله.

17 ـ سئل: مَن يقول: أنا أبغض وحشي بن حرب، لأنه يشرب، وكسر قلب النبئ عَلَيْكُ ؟

■ الجواب: هذا غلط بل يتوب.

١٧ \_ سئل: هل أكل النبيُّ عَلَيْهُ من ذبائح المشركين في الجاهلية؟

■ الجواب: الأمر في هذا واسع، لا يؤخذ بشيء قبل الوحي، فإن عصمه الله فهو حق.

11 \_ سئل: قولهم عن المصاحف: «المسطور في المصاحف المتلوّ في المحاريب» أهي مثل محاريب المساجد الآن؟

■ الجواب: نعم.

<sup>(</sup>١) النور: ٣٥.

<sup>(</sup>Y) قلت: أثبته في الأسماء ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية».

<sup>(</sup>٣) قلت: أخذها بعضهم من حديث: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفُه في عَقِبِه في الغابرين، واغفر لنا وله يا ربَّ العالمين، وافسَخ له في قبره، ونَوِّر له فيه» مسلم (رقم: ٩٢٠).

19 \_ سئل: هل يجوز للشخص أن يشير لأذنه وعينه عند تلاوة: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾(١) للخبر الوارد؟

- الجواب: للإيضاح لا للتشبيه (۲).
- ۲۰ ـ سئل عن: قول ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» (۱۰۹/۱) جلّ ربنا عن أن يكون له يسار، هل التعبير باليسار مستقيم؟
- الجواب: اليسار هي الشمال والصواب أنَّ الشمال ثابتة لكن الروايات الأخرى تثبت أنها يمين في الفضل والشرف.
  - ٢١ ـ سئل: المرقيُّ في حديث أبي سعيد أليس مشركاً؟
- الجواب: يحتمل ليس فيه شيء، وظاهر السياق أنهم غير مسلمين، والأشبه أنهم كفًار، فيجوز أن يُرقى الكافر ما لم يكن حربياً.
  - ٢٢ ـ سألته: مَن لم تبلغه الدعوة في الدنيا لكنه أشرك؟
- الجواب: أمره إلى الله، وأحكامه في الدنيا أحكام المشرك، وفي الآخرة يُختبر كأهل الفترة.
- ٣٣ ـ سئل: مَن ارتدَّ وقد كان حجَّ ثم أسلم، هل يلزمه إعادة الحجِّ؟
  - الجواب: لا، لأن الردَّة المحبطة للعمل هي المتصلة بالموت.
    - ٢٤ ـ سئل: إجارة الرافضة الدور في المدينة؟
    - الجواب: هؤلاء من جنس المنافقين في المدينة.
- ٢٥ كيف يُجير عبدُالرحمن بن عوف أمية بن خلف وهو حربي في خُرُوجه لأُحُد فأين البراء من المشركين؟
  - الجواب: هو أحسن إليه لأجل المصلحة وليس من الموالاة.

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن خزيمة «كتاب التوحيد» (٩٧/١).

٢٦ \_ سئل: هل بنى البيت أحد قبل إبراهيم؟

■ الجواب: ما بلغناه يروى عن آدم وفي ذلك وأمثاله مقال.

 $(1)^{(1)}$  فهل تُكره هذه النعال؟

■ الجواب: لا، بل العمدة على كفرهم، كما جاء في الحديث، ولكن قد يُقال لا يتشبَّه بهم، فأقلّ أحوالها الكراهة.

❖ فائدة: قال شيخنا: المنافقون والرافضة والعلمانيون كل هؤلاء عندهم تلبيس على الناس.

٢٨ ـ سئل: هل مرتبة الصديقية ينالها غير أبي بكر ١٨٥٠

■ الجواب: نعم، ليست خاصة به ﷺ، لكن أكملهم هو ﷺ.

٢٩ \_ سئل: هل يُسأل الجنيُّ عن مكان السحر؟

■ الجواب: ما أعلم مانعاً، مع أنَّ أكثرهم يكذبون.

\* فائدة: قال شيخنا ابن عثيمين: قول: (وامعتصماه) إن أراد المعتصم نفسه فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا ميتاً، ودعاء الأموات شرك: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِثَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِم عَن يُعَالِمُون فَي مَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لا يريد شخص المعتصم، ولكن يريد أن يهيّىء عَن إلله قائداً عظيماً، فهذا ليس شركاً، ولكن يُنهى عن إطلاقه لأجل الإيهام؛ لأنه يوهم دعاء المعتصم، وما أوهم باطلاً فهو باطل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (رقم: ۲۷۷۰)، ومسلم (رقم ۲۹۱۲)، وأبو داود (رقم: ٤٣٠٤)، والترمذي (رقم: ۲۲۱۵) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (رقم: ٤٠٩٦).

<sup>(</sup>٢) قلت: من الأدلة حديث ابن مسعود شه في الصحيحين: «وما يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يُكتب عند الله صدِّيقاً» أخرجه البخاري (رقم: ٥٧٤٣) ومسلم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ٥.

٣٠ ـ سألته: عن الإيمان المنفي في قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُم ﴿ (١)؟

■ الجواب: المنفى أصل الإيمان.

٣١ \_ سئل: الجزية الآن لا تؤخذ من الكفَّار؟

■ الجواب: لضعف المسلمين لا لسقوط الجزية.

❖ قال شيخنا: الخضر مات، ومَن قال: أنه مُعَمَّر، فقوله ضعيف.

♦ قلت: انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣٧/٤) وأمّا الفتوى التي بعدها ففيها نظر. وانظر: (١٠٠/٢٧) فقد نقل عن المحققين موته. وانظر: «شرح شيخ الإسلام لأفعال الخضر وتعليلها (٢٦٦/١٣) (٢٦٦/١٣).

٣٢ ـ سئل: هل صحيح أنَّ آسية ومريم زوجتان لنبيُّنا ﷺ؟

■ الجواب: الله أعلم، ما بلغني شيء يُعتمد عليه.

● قلت: فيه خبر لا يصح.

٣٣ ـ قرىء على شيخنا ابن باز كلام شيخ الإسلام في «منهاج السنّة النبويَّة» (٢): أنه ليس في الوجود شيء يحب لذاته إلا الله ولا حتى الرسول

🗖 فأجاب: نعم.

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) «منهاج السنَّة النبويَّة» (٨٢/٣).

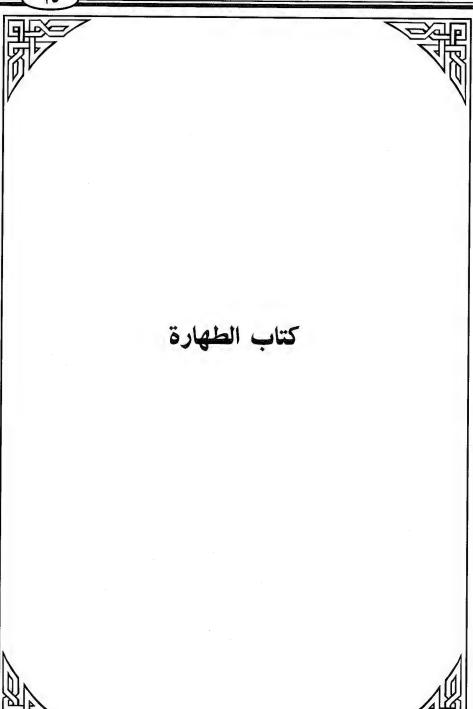





#### مسائل الطهارة

#### ١ \_ سألت شيخنا: من منع الاستنجاء من ماء زمزم؟

■ الجواب: لا، بل الصواب أنه لا يُمنع، وهذا الذي نبع بين أصابع النبيّ على ماء مبارك، فيُشرب ويُستنجى منه ويغتسل. . وذكر مثل ذلك صاحب «المنتقى».

٢ ـ سئل: شخص صلّى بشرّاب لمدة أسبوعين لا يخلعهما جهلاً
 منه، وكان يمسح عليهما؟

■ الجواب: ليس عليه شيء لجهله ولا يقضي.

٣ \_ سئل: ما حكم غسل الجمعة؟

■ الجواب: الجمهور على الاستحباب، لأدلة منها أمره بالسواك وليس بواجب.

وقال بعضهم: واجب على أهل الروائح، سنَّة لغيرهم، فالأقوال ثلاثة:

١ \_ واجب مطلقاً.

٢ \_ والندب مطلقاً.

٣ \_ والتفصيل . . .

والوجوب إنما على من يحضر الجمعة فلا يشمل النساء.

- ٤ ـ سئل: مَن شك في الخارج في المنام؟
  - الجواب: لا عليه حتى يعلم أنه منى.
    - \_ فقلت له: أيشمه ليتأكد؟
      - 🔳 الجواب: نعم.
    - ٦ سئل: الوضوء ممّا مسّت النار؟
- الجواب: على الاستحباب. وقال: بعضهم منسوخ، والأقرب الأول.
  - ٧ ـ سئل: مَن على رأسها حِنَّاء فهل تمسح عليها؟
    - الجواب: نعم، قد جاء ما يدلُ على ذلك.
- ٨ سئل: الاغتسال لغير الجنابة هل يجزي إفاضة الماء على البدن فيجزي عن الوضوء؟
- الجواب: لا، بل لا بد من الترتيب، وإنما يجزي إفاضة الماء على البدن في غسل الجنابة ويكون متطهراً.
  - 9 سئل: وهل غسل الجمعة لا بدَّ فيه من الوضوء؟
    - الجواب: نعم.
  - ١٠ ـ سئل: إذا حضر الماء في أثناء الصلاة وكان قد تيمم؟
- الجواب: الأقرب أنه يقطع لقوله: ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءَ ﴾ (١) والمسألة فيها خلاف.

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤.

- \* قال شيخنا: الحامل لا تحيض مطلقاً، ودمها لو خرج دم فساد.
  - ١١ \_ فقلت لشيخنا: ولو انتظم عليها الدم شهرياً؟
    - الجواب: ولو انتظم.
  - ١٢ ـ سئل: إذا خرج دم من الدبر هل يجزىء فيه المسح؟
    - الجواب: الأقرب يمسحه.





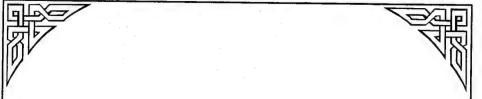

### كتاب الصلاة











#### كتاب الصلاة

♦ قال شيخنا: الزلزلة الأظهر عدم الصلاة فيها لعدم الدليل، وفَعَلَهُ ابن عباس، ويُروى عن علي شه فقال بعضهم: أخذها ابن عباس عن توقيف. وقال بعضهم: بل اجتهد وقاسه على الكسوف (بجامع الخوف) لقوله شيخ: "يخوف الله بهما عباده" (١٠). والأقرب في الكسوف أنه بركوعين، وللتخفيف على الناس ولأن الواقعة واحدة.

<sup>(</sup>۱) روي هذا الحديث عن أبي بكرة وعن أبي مسعود الأنصاري وابن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر: أخرجه أحمد (رقم: ٢٠٤٠٦)، والبخاري (رقم: ١٩٠٣)، والنسائي (رقم: ١٥٠٢) من حديث أبي بكرة.

وأخرجه أحمد (رقم: ١٧١٤)، والبخاري (رقم: ٩٩٤)، ومسلم (رقم: ٩١١)، والنسائي (رقم: ١٤٦٢)، وابن ماجه (رقم: ١٢٦١) من حديث أبي مسعود.

وأخرجه أحمد (رقم: ٥٩٩٦)، والبخاري (رقم: ٣٠٢٩)، ومسلم (رقم: ٩١٤)، والنسائي (رقم: ١٤٦١) من حديث ابن عمر.

وأخرجه أحمد (رقم: ١٨٢٠٣)، والبخاري (رقم: ٩٩٦)، ومسلم (رقم: ٩١٥) من حديث جابر.

وأخرجه أبو داود (رقم: ١١٧٨) من حديث المغيرة بن شعبة.

قال أبو محمد:

الحمد لله ربّ العالمين، قال الله - جل وعلا -: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ إِلْاَيَنَ إِلَّا غَوْبِهَا ﴾، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ ﴾، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، أمّا بعد:

فهذه كلمات عن بعض المسائل عمّا يصيب المسلمين في منطقة العِيص رفع الله ما نزل بهم أقول هذه مذاهب العلماء ـ رحمهم الله ـ في «الصلاة للآيات»:

القول الأول: الصلاة لكل آية من خسوف وكسوف وزلزلة وصواعق وحمم ونور بالليل وظلمة بالنهار؛ اختاره بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال كما في «الفتاوى»: فإنَّ النبيَّ عَلَى قال: «إنهما آيتان يخوِّف الله بهما عباده» والتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخوف ولا يكون ذلك إلا عند سبب العذاب، أو مظنته، فعلم أنَّ الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض، ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة، والصدقة، والعتاقة، والدعاء لدفع العذاب، وكذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء العذاب؛ كالزلزلة وظهور الكواكب وغير ذلك (١٠).

وقال ابن حزم كَغْلَلْهُ في «المحلّى»: ولو صلّى ذلك عند كل آية تظهر من زلزلة أو نحوها لكان حسناً، لأنه فعل خير(٢).

وعلَّلُوا أَنَّ الكسوف والخسوف تخويف من الله \_ جل وعلا \_، ومثله إذا انعقد سبب العذاب؛ كالزلازل فإنها سبب لوجود العذاب فشرعت الصلاة هنا كما شرعت هناك ولا فرق.

واستدلُوا بما رواه عبدالرزاق<sup>(٣)</sup>: عن معمر، عن قتادة وعاصم الأحول، كلاهما عن عبدالله بن الحارث، عن ابن عباس الله أنه صلًى في الزلزلة بالبصرة ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتين، وقال: هكذا صلاة الآيات. وروي عن علي الله الكن بسند ضعيف، وعن عمر الله أنه حدث في عصره زلزلة (٥).

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۱۷/٥٣٥).

<sup>(</sup>۲) «المحلّى» (۹٦/٥ \_ ۹۹).

<sup>(</sup>٣) «المصنف» (رقم: ٤٩٢٩).

<sup>(</sup>٤) قلت: ولا يثبت إسناده.

<sup>(</sup>a) قلت: ولم يثبت في عهده زلزلة ولا صلاة فمدار الطرق عند البيهقي، وابن المنذر في «الأوسط»، وابن أبي شيبة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ـ زوج ابن عمر حتى المختار بن أبي عبيد الثقفي ـ أنها قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطففت السرر وابن عمر يصلّي فلم يدرِ بها، ولم يوافق أحداً يصلّي، فدرى بها فخطب عمر الناس، فقال: أحدثتم لقد عجلتم، قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. وفي بعض الألفاظ المروية أنَّ صفية قالت: وبلغني عادت لأخرجن من البلاغ، وهذا يوحي إلى أنَّ في القصة شيئاً من البلاغ، ومَن صححها قال: إنَّ البيهقي رواها عن عبيدالله بن عمر ـ المصغر ـ ثقة ـ عن نافع عن =

= وشيخ الإسلام يقول إنَّ الله أمر أن ندعوه خوفاً وطمعاً. كما في قوله: ﴿وَٱدْعُوهُ خَوْفًا \_\_

صفية عن عمر، جاء في نسخة ابن أبي شيبة تحقيق محمد عوامة: عبدالله بن عمر، فأوهم أنه هو المكبر - مع أنَّ هذه النسخة من أصح النسخ - فيما ذكر لكن بعد البحث والاطلاع تبيَّن أنَّ نسخة عوامة سقيمة؛ والذي حصل هنا تصحيف مشكل وفرق كبير بين عبيدالله بن عمر - الثقة -، وأخيه عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم فهو ضعيف؛ بخلاف الأول فهو ثقة جبل بل قُدِّم على أيوب ومالك في نافع، فهو من أثبت أصحاب نافع فهذا ليس مشكلاً فهو الثقة لا شك ورواه أيضاً: ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، فالقصة إلى صفية لا إشكال في صحة سندها؛ لكن بقينا في سماع صفية من عمر، فقال ابن عبدالبر: إنها صحابية، وإنَّ لها إدراكاً، وردّه الدارقطني وقال: ولم يثبت هذا.

وهذا هو الصحيح، وغالب مروياتها عن أمهات المؤمنين كأمّ سلمة وعائشة، وقد علَّق البخاري لها عن صفية أنها قالت: إنَّ عبداً من رقيق الإمارة زنا بأمة، فأمر عمر بجلده. هذه حكاية عن عمر.

ولهذا في كتب الرجال كما قال الحافظ: حكت عن عمر، وزاد: وسمعت منه.

والسماع جاء عند ابن سعد، قال: حدثني أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفية، قالت: سمعت عمر يقرأ في صلاة الفجر بسورة (الكهف). هذا الإسناد لا بأس به؛ وإن كان أنس فيه كلام، وإن كان روى له أصحاب الكتب الستة والجزم بحصول زلزلة وليس عندنا فيها إلا هذا الإسناد فيه مشكلة؛ لأن الزلزلة مما يشترك الناس في العلم بها؛ كانشقاق القمر، والخسوف الذي حدث في عهد النبي ؛ ولهذا لمّا ذكر ابن القيم قصة ردّ الشمس لعلي في فتح خيبر، وما أشبهها، فقال: روته أسماء بنت عميس، فأين الباقون عنها؟

ففي الزلزلة نقول: أين ابن عمر عن هذه الرواية، أين بقية الصحابة عنها؟

فالرواية أحسن ما يقال فيها: أنها حكت عن عمر، وحتى لو سمعت، فهذا المقام لا بد أن يشاركها فيه غيرها.

فتفرد صفية في هذه الواقعة العظيمة ممّا يدلّ على أنَّ في الأمر نظراً على ما سبق في الشك في سماعها من عمر. وعصر عمر من أفضل عصور الأمّة الإسلامية في العدل والرحمة والاستقرار، والزلزلة تخويف ورهبة، فهذا ممّا فيه إشكال في المتن، ففي العصر الذي عمَّ فيه العدل وتنزلت الرحمة تحدث زلزلة، ولم يُنقل أنها حدثت في عهد عثمان وعصره دونه، وعهد على وإن كان ورد لكن لا يصح في عهده.

= وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَصَلَاةَ الاستسقاء طمع ورغبة والكسوف والخسوف خوف ورهمة.

القول الثاني: الصلاة للآيتين الكسوف والخسوف والزلزلة، وأدلتهم بعض أدلة القول الأول وقالوا: أنه وجد في عهد النبيّ على الربح الشديدة، ولم يُنقل أنه صلّى؛ كما جاء عن أنس على قال: «إذا اشتدت الربح لزم المسجد» يعني بالدعاء والذكر وقالوا أيضاً: إنها أعظم من الكسوف والخسوف؛ لأنهما آيتان سماويتان وتلك قريبة أرضية، وطبعاً العلماء يقصدون الزلزلة الدائمة، لا التي حصلت وانتهت، هذا المشهور عند الحنابلة، مع أنَّ في هذا القيد نظراً لا سيما إن حصل مصائب جرّاء الزلزال.

القول الثالث: الاقتصار على ما ورد وهو الصلاة عند الكسوف والخسوف فقط، واحتجوا بظواهر النصوص وقالوا: إنه وقع آيات كما تقدم في عهد النبي على ولم ينقل أنه صلَّى؛ بل تحرك أحد، فقال: «اثبت أحد، فإنما عليك نبيٌ أو صدِّيق أو شهيد» وقد أخبر عن الزلازل أنها تكثر آخر الزمان، ولم يذكر أنَّ لها صلاة. وقالوا: العبادات =

= وإن كان قد قيل: أنَّ ابن عباس صلَّى للزلزلة في البصرة، فهذه في البصرة لا في المدينة، وابن عباس توفي سنة ثمان أو سبع وستين.

فأقول: لو ثبت هذا الأمر الذي ينبغي أن يشارك صفية فيه غيرها؛ فمحمول على الهزة والرجفة كالتي حدثت في عهد النبي عليه أدنى مفسدة لا في الأموال ولا في الأولاد، ولا أن يصبح ذعراً، فلا يكون من جنس الآيات التي نحن بصددها.

ومشهور من مذهب مالك أنه لا يُصلِّى للآيات؛ فلو حفظ مالك من نافع هذا، وهو من كبار تلاميذه، وهو يعتمد من هو دون عمر في فقه-أهل المدينة، فكيف يدع فقه عمر، فلو صحَّ عنده لاستشهد بحادثة عمر، بل نقل عنه بعضهم أنها بدعة.

فهذا وأمثاله يدعوني إلى الشك بحصول الزلزلة في عهد عمر، والنقل في مثل هذا يضعف به أهل العلم؛ وهو الانفراد في الآيات الكبرى، مع أنه قيل: أنَّ زواج صفية من ابن عمر كان في السنة السادسة عشرة هجرية، ولكن لا تلازم بين زواجها ونقلها عن عمر؛ لأنها قد تنقل وهي ليست زوج ابنه؛ لكن بالزواج تعظم العلاقة بينها وبين أبي زوجها.

وأيضاً قولها: زلزلت الأرض في عهد عمر، ولم تقل نحن أو نحو هذا، فأخشى أن تكون هناك واسطة. والله أعلم. ١ ـ سألت شيخنا: عن المريض بسلس البول هل يجمع بين
 الصلاتين؟

- الجواب: لا حرج إذا شقّت عليه الطهارة.
  - ٢ ـ سئل: مَن ذكر صلاة سفر في حضر؟
    - الجواب: يتم، فيصلِّيها صلاة مقيم.
- ٣ \_ سئل: هل فعل أبي بكر صلى الله القاتحة في الركعة
- = توقيفية، فلا يشرع أن نحدًث عباده إلا بدليل، وهذا قول الجمهور، وهو اختيار الشيخ ابن باز، وقال: إنه داخل تحت قول: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»(۱) وهذا هو الأقرب، ولكن لا يثرب على مَن صلّى في الزلزلة عافانا الله منها فله أسوة لفعل الصحابة.

لكن الأقرب من هذا القنوت إذا ترتب عليه مصيبة في المال أو البدن، فكان النبيُ على إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فكما قلنا الصلاة توقيفية فلا مانع من الدعاء والذكر والاستغفار، ولا مانع من القنوت؛ لأنه مواساة ودعاء، فكل مصيبة لا بد على المسلم أن يشرع إلى التضرع إلى الله، سواء في نفسه، أو في العموم، وصحّ عن ابن عباس أنه كان مسافراً وبلغه موت أخيه فصلًى ركعتين، احتج بقوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالْهَرِ وَالْهَلُوقَ ﴾ [البقرة: ٤٥]، رواه ابن جرير بإسناد صحيح.

ولا يرد علينا أنَّ السلف لم يقنتوا في الطواعين؛ لأنه ليس من جنس الآيات التي يُصلَّى لها؛ فقد كانوا أقوم بحقوق الإخوة والمواساة بالدعاء ونحو ذلك، فلم يحتاجوا إلى أن يقنتوا القنوت المعروف، بل كره الحنابلة الدعاء برفعه؛ لأنه شهادة للميت والصابر، فالطاعون شهادة لكل مسلم، وحتى من لم يمت فله أجر الشهيد، مع أنَّ هذا التعليل فيه نظر؛ لكن لنا غنية بالدعاء والمواساة، فهذا القول أقرب لا سيما عند المصائب، أمّا إن تضرر به الناس فيشرع كما قنت النبيُّ على من قتل الصحابة وقنت عليًّ يدعو على معاوية وأصحابه في الحرب بينهم.

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۱۳/٥٤).

الثالثة من المغرب»(١) سنَّة؟

- الجواب: هذا من سنَّة الخلفاء الراشدين، وجاء في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدلُ على جواز الزيادة على الفاتحة أحياناً.
  - ٤ \_ سئل: خسوف القمر بعد الفجر؟
- الجواب: الجمهور على أنه لا صلاة. . . لأنه وقت نهي، ولذهاب سلطان القمر وهو في الليل، وذهاب وقته، فإن فعل فلا بأس وإن ترك لا بأس والأمر واسع.
- ❖ قال شيخنا: المسافرون إذا كانوا جماعة في بلد فلا تلزمهم الجمعة، وإذا كان واحداً لزمته.
  - ٥ سئل: القراءة في الصلاة بأواخر السور وأوساطها؟
  - الجواب: الأمر واسع: ﴿فَأَقْرَءُواْ مَا نَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ (٢).
    - ٦ ـ سئل: هل يستاك عند الخطبة؟
      - الجواب: لا، هذا نوع عبث.
    - ٧ ـ سئل: لو صلَّى الجمعة بخطبة واحدة؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك (رقم: ۱۷۳)، وعبدالرزاق (رقم: ۲۱۹۸)، وابن أبي شيبة (رقم: ۳۷٤۸)، والشافعي (رقم: ۲۵۸۰)، والبيهقي في «السنن» (رقم: ۲۵۸۰) عن أبي عبدالله الصنابحي: أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصلًى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قرأ في الركعة الثالثة بأم القرآن وبهذه الآية: ﴿رَبَّنَا لَا تُرَغُ قُلُوبَنَا بِعَدَ إِذَ هَدَيْنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ اللهِ اللهِ عمران: ٨].

<sup>(</sup>٢) ألمزمل: ٢٠.

- الجواب: يعيدون الخطبة والصلاة، فلا بدُّ من خطبتين.
  - ٨ ـ سئل: هل لا بدَّ أن تكون الخطبة بالعربيَّة؟
- الجواب: نعم، لأن المقصود تذكيرهم ونصحهم، ولو ترجم لهم بعد الصلاة لا بأس، أو أثناء الخطبة لا بأس.
- ٩ ـ سئل: من يصلون رمضان في العشر الأواخر أربع تسليمات خفيفة، ثم تسليمتين طويلة؟
  - الجواب: الأمر واسع.
- ١٠ ـ سئل: من لا يستطيع القيام إلا بالاستناد على عصا أو نحوها؟
  - الجواب: لا يشقّ على نفسه، إن استطاع وإلا فليجلس.
    - ١١ \_ سئل: مَن أتمَّ في السفر؟
    - الجواب: لا بأس وترك الأفضل.
- ♦ فائدة: قال مالك في موطئه (١٤٨/١): لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة؛ حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يُتم حتى يدخل أول بيوت القرية، أو يقارب ذلك.
- قال شيخنا معلِّقاً: هذا هو السُّنَّة يقصر بعد مفارقة البلد ويقصر حتى يدخل البلد.
- 17 \_ سألت شيخنا: عن تقدم النساء في الصفوف الأولى في الدور الثاني من المسجد الحرام؟
  - الجواب: إذا رأى ولاة الأمر هذا...

١٣ \_ فقلت: أليست السُّنَّة قضت بتأخير هن؟

- فأجاب: إذا رأى ولاة الأمر هذا... فلا بأس...
- التسوية فلا حرج فيه. وضع الخط في فُرُش المسجد ممَّا يعين على
- 14 ـ سألت شيخنا: لو وقع مطر شديد يوم الجمعة، هل لهم أن يقدموا العصر مع الجمعة؟
  - الجواب: لا، بل يصلّون في بيوتهم كما قال ابن عباس(١).
    - 10 \_ سئل: استقبال المبخرة وفيها جمر؟
- الجواب: إن كانت تدور فلا بأس؛ لكن قال أهل العلم: إنَّ استقبال النار إن كانت مستقرة يُكره لما فيه من التشبه بعبًاد النار (٢).
  - ١٦ ـ سألته: هل يعتكف في غير جامع ولو تخلُّل اعتكافه جمعة؟
    - الجواب: نعم، وله أن يبكِّر للجامع لصلاة الجمعة.
      - ١٧ ـ سئل: هل يخرج المعتكف لغسل التبرّد؟
        - الجواب: يخرج فقد يحتاج إلى ذلك.

<sup>(</sup>۱) الحديث: عن عبدالله بن الحارث، قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ فلمّا بلغ المؤذن حيَّ على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا مّن هو خير منه وإنها عزمة. أخرجه البخاري (رقم: ٥٩١) ومسلم (رقم: ٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) قلت: قال البخاري في صحيحه: باب من صلَّى وقدّامه تنّور أو نار أو شيء ممّا يُعبد فأراد به الله... ومال إلى الجواز.

- ١٨ \_ مَن ينام في البيت وهو معتكف؟
- الجواب: يصبح اعتكافه في النهار فقط.
- ❖ سألت شيخنا ابن عثيمين: عن امرأة صلّت العشاء ركعتين ناسية
  ثم صلّت التراويح، ثم تذكرت، فماذا عليها؟
  - الجواب: فقال: تعيد العشاء.
  - فقلت: لتعذّر بناء آخر الصلاة على أولها؟
    - الجواب: فقال: نعم.
  - 19 \_ سألته: قوله ﷺ لعمر: «أوفِ بنذرك» للوجوب أم للاستحباب؟
    - الجواب: الأصل للوجوب.
    - ٠٠ \_ سئل: مَن دخل المسجد على غير وضوء؟
      - الجواب: يجلس فهو معذور.
      - ٢١ \_ سئل: ألا يجب عليه الوضوء؟
        - الجواب: لا<sup>(1)</sup>.
      - ٢٢ ـ لو زاد في نافلة الليل عن اثنتين؟
- الجواب: الأربع أقل أحوالها الكراهة، وفي جوازها نظر، لكن لو سرد خمساً وجعلها وتراً فلا بأس.
  - ٢٣ \_ سألت شيخنا: مَن دخل المسجد وهو محدث؟
  - فأجاب: يجلس فهو معذور، ولا يكلف بأن يتوضأ حتى يصلِّي.
- ❖ فائدة: قال شيخنا: إدراك الصلاة من أول ركعة واجب حتى لا يتشبه بالمنافقين، إلا لعذر.

<sup>(</sup>١) قلت: نقل بعضهم الاتفاق على عدم الوجوب.

۲٤ - سألت شيخنا: ألم ينكر شيخ الإسلام الجمع بين إبراهيم والآل
 في حديث؟

■ الجواب: هذا غلط من أبي العباس كَظْلَمْهُ، وهذا يدلُ على أنَّ الإنسان مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه بعض العلم (١٠). ١. هـ.

❖ قال شيخنا: قول شيخ الإسلام في مدة السفر قول قوي، والأربعة أيام أحوط.

٧٠ ـ سألته: عن تسمية المكان الذي خلف الإمام (روضة)؟

■ الجواب: لا أعرف فيه شيئاً، هذا عُرْف الناس.

٢٦ ـ سئل: هل اللغة العربيَّة في الخطبة واجبة؟

■ الجواب: نعم، ثم تُفسّر - تُترجم - إن دعت الحاجة.

٧٧ ـ سئل: مَن ختم القرآن ودعا قبل الركوع؟

■ الجواب: فعله بعض السلف، ولم يرد عن النبيِّ ﷺ.

٢٨ \_ سئل: القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان؟

■ الجواب: روي هذا عن أبيّ بن كعب ﷺ، لكن الأصل القنوت في بقية السنة؛ لأنه ﷺ علَّم الحسن القنوت.

٢٩ ـ سئل: إن لم يخشع في الصلاة كلها هل يعيد؟

■ الجواب: لا، ما دام ما أخلَّ بشيء (<sup>۲)</sup>.

.٣٠ ـ سئل: قول بعض الفقهاء: ينحرف الإمام بعد الفراغ من الصلاة جهة خروجه.

■ الجواب: فيه نظر، حديث أنس وابن مسعود فيه انحرافه وهو جالس، أمّا خروجه فيما بعد فشيء ثاني.

<sup>(</sup>١) قلت: انظر: كلام أبي العباس (٢٦/٢٥ \_ ٤٥٧).

<sup>(</sup>۲) قلت: انظر: بسط المسألة في «مدارج السالكين» لابن القيم (٥٢٥/١) طبعة فقي،ومال إلى ما ذكره شيخنا.

٣١ \_ سئل: القط الأسود ما يقطع الصلاة؟

■ الجواب: لا، ما يقطع، ما فيه قياس على الكلب.

٣٢ \_ سئل: هل يُشرع أخذ الابن ذي سبع سنين للمسجد حتى في صلاة الفجر؟

■ الجواب: نعم، مطلقاً.

٣٣ ـ سئل: حديث «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب الأسود»(١) هل هذا يعمّ الحرمين؟

■ الجواب: المشهور عند العلماء استثناء مكة خاصة مسجد الكعبة؛ لأنه مظنة الزحام، وكان الصحابة لا يتوقون ذلك.

٣٤ ـ سئل: حديث «ولكن يتفل عن يساره» (٢) يعني في الصلاة، ألا يوجد عن يساره ملك؟

وفي رواية: أنَّ رسول الله وَ الله والله وال

(رقم: ٥٥١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (رقم: ٢٠٥٩١) ومسلم (رقم: ٥١١).

<sup>(</sup>۲) الحديث روي عن جابر وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد معاً وعن أنس بن مالك رضي الله عنهم -: حديث جابر أخرجه: أحمد (رقم: ١٤٥١٠ و ١٤٦٦٥)، ومسلم (رقم: ٣٠٤٨)، وأبو داود (رقم: ٤٨٥)، وابن حبان (رقم: ٣٢٤٩)، والبيهقي (رقم: ٣٧٤٩) ونصّه: «أيكم يحب أن يعرض الله عنه، فإنَّ أحدكم إذا قام يصلِّي فإنَّ الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقُل بثوبه هكذا، ثم طوى بعضه على بعض». وروي الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد معاً أخرجه: أحمد (رقم: ١١٨٥٥ وروي الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد معاً أخرجه: أحمد (رقم: ١٨٥٥)، وابن ماجه (رقم: ١١٨٥)، والبخاري (رقم: ٠٠٤ و ١٠٠٤)، وأبو داود (رقم: ٠٨٤)، وابن ماجه (رقم: أنَّ رسول الله عليه الخدري أخبراه: أنَّ رسول الله عليه أما والله عنه أخبراه: أنَّ رسول الله عنه أحدكم وهو يصلّي، فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى».

■ الجواب: لعلّه يتحول<sup>(١)</sup>.

من أراد أن يصلّي العشاء وهو مسافر فدخل مع قوم يصلّون المغرب؟

■ الجواب: يجعلها نافلة، فإن صلاها أربعاً على أنها عشاء فلا بأس، فالقصر ليس بواجب، ولا تضرّه نية القصر أولاً.

٣٦ ـ سئل: الائتمام بمسبوق والدليل عليه؟

الجواب: الدليل على من أنكر، وفيه حديث جابر وجبّار وابن عباس عباس المناهد.

٣٧ ـ سئل: هل الاضطجاع بعد سنَّة الفجر في المسجد أم في البيت؟

■ الجواب: لا، بل في البيت، وفي المسجد لا يضطجع.

٣٨ ـ سئل: مَن تصدق على مَن يصلِّي المغرب كيف يفعل؟

■ الجواب: يصلِّي مثله، ولا يحتاج إلى شفع الركعات الثلاث.

٣٩ - سئل: تكرار الإمام الآية على المأمومين؟

<sup>=</sup> ولفظه: قال النبيُ عَلَيْهُ: "إِنَّ المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنما يناجي ربَّه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه». وفي رواية: "إذا كان أحدكم في صلاة، فإنه يناجي ربَّه، فلا يتفلن بين يديه ولا عن يمينه، وليتفل عن يساره تحت قدمه اليسرى».

<sup>(</sup>۱) قلت: انظر: «فتح الباري» (۱۳/۱).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١١٨.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ۸۳٦۸ و۳۱۷۵۸)، وأحمد (رقم: ۲۱۵۳۳)، وابن ماجه (رقم: ۱۳۵۰)، والنسائي (رقم: ۱۰۰۹ و۱۱۰۹).

قلت: لا يثبت، به جَسْرَةَ بِنْت دِجَاجَةَ (بكسر الدال)، ولو صعَّ فهو في نفل، أو وحده ليس معه آخر.

- ٤ سئل: هل الأمر في قوله: "إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين" (١) للوجوب أم للسنية؟
- الجواب: للسنّية، بدليل حديث ابن عباس وزيد بن خالد في طول صلاته (۲).
- 11 \_ سئل: إذا سجد الإمام في التلاوة ولم يسجد المأموم فما الحكم؟
  - الجواب: في الحديث: «إذا سجد فاسجدواً»(۳).
- (۱) روي عن أبي هريرة مرفوعاً: أخرجه عبدالرزاق (رقم: ٢٥٦٢)، وابن أبي شيبة (رقم: ٦٦٨٣)، وأحمد (رقم: ٧٣٨)، ومسلم (رقم: ٧٦٨)، وأبو داود (رقم: ١٣٢٥). وفي لفظ: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يفتتح صلاته من الليل بركعتين خفيفتين. أخرجه: ابن أبي شيبة (رقم: ١٦٨٥) والبيهقي (رقم: ٤٨٥٧).
- وروي عن عائشة ها: أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٦٦٨٢)، وأحمد (رقم: وروي عن عائشة ها: أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٢٤٠٦)، ومسلم (رقم: ٧٦٧) قالت: كان رسول الله علي إذا قام من الليل يصلي، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
- (Y) قلت: حديث الأمر عن أبي هريرة المحفوظ فيه الوقف على أبي هريرة، والمحفوظ فيه أيضاً الخبر لا الأمر، فزال الإشكال.
  - تنبيه: حديث زيد بن خالد ليس فيه الركعتان الخفيفتان.
- (٣) روي الحديث عن أنس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم -، عن النبي على: «إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به فإذا كبَّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربّنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالساً فصلّوا جلوساً أجمعون».
- حدیث أنس: أخرجه مالك (رقم: ٣٠٤)، والطیالسي (رقم: ٢٠٩٠)، وأحمد (رقم: ١٢٠٩٥)، وأحمد (رقم: ١٢٠٩٥)، وابن أبي شیبة (رقم: ١١٣٧)، والبخاري (رقم: ٧٠٠)، ومسلم (رقم: ١٢٩١)، وأبو داود (رقم: ١٠٦١)، والترمذي (رقم: ٣٦١)، والنسائي (رقم: ١٢٣٨)، وابن ماجه (رقم: ١٢٣٨).
- وحديث أبي هريرة: أخرجه عبدالرزاق (رقم: ٤٠٨٢)، وأحمد (رقم: ٨١٤١)، واحديث أبي هريرة: أخرجه عبدالرزاق (رقم: ٤١٧)، وأبو داود (رقم: ٦٠٣). والبخاري (رقم: ٦٨٩ و ٢٠١٩)، ومسلم (رقم: ٣٤٢٩)، وابن أبي شيبة (رقم: ١٦٥)، والبخاري (رقم: ٦٥٦)، ومسلم (رقم: ٢١٤)، وأبو داود (رقم: ٦٠٥)، وابن ماجه (رقم: ١٢٣٧).

=

- ٤٢ وسئل شيخنا: عن مرور المدرس وتلاميذه في المدرسة بآية سجدة، فهل يسجدون أم يومئون؟
- الجواب: لا، لأن السجود على الأرض ولا يومئون، فيسقط السجود.
  - **٤٣** ـ سئل: حكم الاختصار في الصلاة، هل يكره أم يحرم؟
- الجواب: الأصل في النهي للتحريم: «نهى أن يصلِّي الرجل مختصراً»(١).
- فائدة: قال شيخنا ابن عثيمين: مَن صلّى في مسجده ثم أتى مسجداً آخر لغرض فوجدهم يصلُون يصلّي معهم، وله أن يصلّي ركعتين ويجتزىء بهما، فلو أدرك آخر ركعتين يسلّم معهم (٢).
- قال شيخنا: في تعليقه على قصة تأخير النبي ﷺ صلاة العصر إلى
  ما بعد غروب الشمس يوم الأحزاب:

قال: فيه حجة لمن قال بتأخير الصلاة عند اشتداد الخوف وعدم القدرة على الصلاة مع جهاد الأعداء، وكذا فعل الصحابة في فتح تستر في صلاة الفجر فلم يصلوها إلا الضحى، لكن هذا جائز عند الضرورة.

❖ قال شيخنا: ولو أتم المسافر لم يضر كما رُوي عن عائشة

<sup>=</sup> وقال أبو حاتم: هذه السنّة رواها عن المصطفى على أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهلي، وهو قول أسيد بن حضير وقيس بن فهد وجابر بن عبدالله وأبي هريرة، وبه قال: جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيشمة وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومَن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٤٥٩٨)، وأحمد (رقم: ٩١٧٠)، والبخاري (رقم: ١١٦٢)، ومسلم (رقم: ٥٤٥)، وأبو داود (رقم: ٩٤٧)، والترمذي (رقم: ٣٨٣)، والنسائي (رقم: ٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) قلت: واختار هذا القول ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤٨/٤).

وعثمان، وعليه جمهور أهل العلم خلافاً لمن منع.

- فائدة: قال شيخنا: صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في الحرمين في مكة والمدينة؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص، وفيه حصول البركة في البيت، وتعليم الأهل.
- ❖ قال شيخنا: السبع والتسع في صلاة الليل ورد فيها السرد، بتشهد في السادسة، والثامنة، وفي الأخيرة يتورك قياساً على الفريضة، وورد السرد في كليهما بتشهد واحد.
- عن ذوات الأسباب هل تصلَّى في الوقت المضيّق؟
  - فأجاب: لا بأس للعموم.
  - قال شيخنا: خطبة العيد تفتتح بالحمد هذا هو الأقرب.
- أو قال شيخنا في خطبة الكسوف: إن جلس أو قام الأمر وأسع؛ لكن
  إن كثر الناس فالأولى أن يكون قائماً.
- ٤ سئل شيخنا: خطبة الكسوف الواردة في كل الروايات واحدة فدلً على أنَّ وقوع الكسوف مرة واحدة؟
  - فأجاب: الموضوع واحد فلا يضر تكرار الخطبة.
- فائدة: شيخنا يرى صحة ما ورد من صحة الروايات في تعدد الوقوع \_ وقوع الكسوف \_ ، لا حرج على من صلى بما ورد (١).
- 23 \_ سئل شيخنا: عن جماعة مسافرة في بلد هل يصلّون في المسجد إذا سمعوا النداء أم يصلّون قصراً في البيت؟
  - فأجاب: لهم أن يصلّوا قصراً في البيت.
- أعلم انقضاء صلاة رسول الله على بالتكبير.

<sup>(</sup>١) وهذا أحد قوليه لَخَلَلْلهُ في المسألة.

قال: يعني بالتكبير: قولهم سبحان الله والحمد لله والله أكبر.

وقال شيخنا ابن جبرين: المراد الذكر في الجملة للرواية الأخرى،
 بالذكر بدل التكبير.

### قال شيخنا: في غُسل الجمعة:

الأولى: الاغتسال للأمر به في بعض الأحاديث، وخروجاً من الخلاف، وقال بعض أهل العلم: أنَّ الغُسل خاص بأهل الروائح، والصواب أنَّ الغُسل واجب مطلقاً أو مستحب مطلقاً، والتفريق لا دليل عليه، والأرجح الاستحباب جمعاً بين الأخبار، ولحديث: «مَن توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومَن اغتسل فالغُسل أفضل»(۱) ولم يذكر أنه يأثم، ولكنه يتأكد (٢).

خ قال شيخنا: الجمهور على أنَّ أقل صلاة الخوف ركعتين، والقول بأنَّ أقلها واحدة قوي، لحديث ابن عباس شهد: إنَّ الله فرض الصلاة على لسان نبيِّكم على الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (٣). قلت: إسناده لا بأس به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (رقم: ۲۲۹)، والترمذي (رقم: ٤٩٧)، والنسائي (رقم: ١٣٧٩)، وابن ماجه (٥٩٤)، والطبراني (رقم: ٦٨١٨).

<sup>(</sup>٢) قلت: وفي "المغني" نقل ابن عبدالبر الإجماع على الاستحباب.

<sup>(</sup>٣) مداره: عن أبي عوانة وأيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس: به. قال أحمد (رقم: ٣٢٩٣) قال: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، وله روايات أُخر وهذا أعلاها.

وقال مسلم (رقم: ١٨٧): حدثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبو الربيع، وقتيبة بن سعيد. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة. وفي (رقم: ١٥٢٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، جميعاً عن القاسم بن مالك. قال عمرو: حدثنا قاسم بن مالك المزني، حدثنا أيوب بن عائذ الطائي. وقال النسائي (رقم: ١٥٣٢): حدثنا قتيبة عن أبي عوانة به. وقال في (رقم: ١٥٤٢): أخبرنا يعقوب بن ماهان قال: حدثنا القاسم بن مالك عن أيوب بن عائذ. وقال أبو داود (رقم: ١٢٤٩): حدثنا مسدد وسعيد بن منصور، قالا: حدثنا أبو عوانة. وقال ابن أبي شيبة (رقم: ٨٣٦٨): حدثنا وكيع، عن أبي عوانة.







### كتاب الجنائز

١ \_ سئل: هل تحتاج صلاة الغائب إلى إذن ولي الأمر؟

■ الجواب: لا، ما تحتاج.

٢ \_ سئل: قراءة القرآن للميت بأجرة؟

■ الجواب: لا يجوز، ولا يَصِلْ إلى الميت شيء؛ لأنه قرأ لأجل المال، ونقل الإجماع في هذا أبو العباس ابن تيمية (١).

القبر القبر المالة على الجنازة وهي على شفير القبر ولم تُقبر (٢)؟

■ الجواب: هذا من جهله، فيصلًى عليها وهي في القبر وعلى شفير القبر خارجه.

❖ قال شيخنا: مَن يموت في حوادث السيارات داخل في حديث: «وصاحب الهدم»<sup>(۳)</sup> فهو شهيد.

<sup>(</sup>١) انظر: على سبيل المثال «المجموع» لشيخ الإسلام (٢٤/٣١٥).

<sup>(</sup>٢) لحديث أنس بن مالك على: أنَّ النبيَّ على أن يُصلَّى على الجنائز بين القبور. أخرجه الطبراني (رقم: ٥٦٣١)، والضياء (رقم: ١٨٧١ و٢٥٩٤) قلت: وهو حديث ضعيف لا يثبت، به علل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (رقم: ٢٩٣)، وأحمد (رقم: ٨٢٨٨)، والبخاري (رقم: ٦٢٤)، ومسلم (رقم: ١٩١٤)، والترمذي (رقم: ١٠٦٣) ولفظه عن أبي هريرة مرفوعاً: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله».

- ع ـ سئل: الميت بالحريق كيف يعمل به؟
- الجواب: هذا ييمم وجهه وكفّاه، وإن كان جزء منه سليم فيُغسل.
- سألت شيخنا: تغسيل أم عطية ومَن معها من النسوة لابنته عليه ولم يأمرهن بالاغتسال؟
  - الجواب: هذا يدلُّ على عدم وجوب الغسل من غسل الميت.
    - ٦ ـ سئل: الصلاة على القبور الحديثة؟
- الجواب: لا أعرف له أصلاً، إنما يصلّي على القبر المعروف؛ كقبر المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد حيث قصد قبرها... أمّا أنه يصلّي على كل مَن هبَّ ودبّ لا أصل له. (بحروفه)
- ٧ سئل: هل إذا شك في أمر ميت هل مات على الإسلام هل يشترط؟
  - الجواب: نعم، لا بأس إذا شك(١).
  - ٨ ـ سئل: هل الميت يرى الملائكة عند الاحتضار؟
    - الجواب: هو الظاهر من الأدلة.
- نهى النبيُّ أن الدفن بالليل لا بأس به لرواية مسلم (٢٠): نهى النبيُّ أن

<sup>(</sup>۱) قلت: قال ابن القيم: وقال شيخنا ـ ابن تيمية ـ: كان يشكل علي أحياناً حال مَن أُصلِي عليه الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله على في المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد، الشرط الشرط، أو قال: على الدعاء بالشرط. "إعلام الموقعين" (٢٧/٣) (طبعة: مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (رقم: ٩٤٣) ولفظه: عن جابر بن عبدالله: أنَّ النبيَّ عَلَى خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قُبض فكفِّن في كفن غير طائل، وقُبر ليلاً، فزجر النبيُّ عَلَى أن يُقبر الرجل بالليل، حتى يصلَّى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبيُّ وَقَال النبيُّ الذا كفَّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه».

يدفن بالليل إلا أن يصلّى عليه. وقد دفن النبيُ ﷺ ليلاً وكذا الصدّيق وعمر وعثمان.

- ٩ ـ سألت شيخنا: عمَّن حمل جنازة الكافر؟
- فأجاب: إن كان لحاجة... لإراحة الناس منها مثل حديث: «دفن أبي طالب حينما دفنه علي بن ابي طالب ﷺ»، أمّا حمله للتعظيم فلا.
- ١٠ ـ سئل شيخنا: ما وجه استراحة الشجر والدواب من موت الفاجر والكافر؟
  - فأجاب: أعمال الكافر قد تمنع الغيث فتضر الأشجار والدواب.
  - 11 \_ سئل شيخنا: هل يُجزم لمن مات من أولاد المسلمين بالجنة؟
- فأجاب: لا، فلا يقال محمد بن فلان في الجنة، لكن يقال: أطفال المسلمين في الجنة.
  - ❖ قال شيخنا: إذا قدمت الجنازة لا يُسأل هل عليها دين أم لا.
- 17 ـ سئل شيخنا: هل الحكم عام فيمن مات له ولد أنه يسبقه إلى أبواب الجنة؟
  - فأجاب: الله أعلم.
  - ١٣ \_ سئل شيخنا: أيهما أشد، قتل النفس أم قتل الغير؟
    - فأجاب: قتل الغير أشد لما فيه من العدوان.
- 14 ـ فقلت له: ألا يكون قتل النفس أشد؛ لأن قتل الغير يمكن أن يتدارك محوه بتوبة أو كفًارة أو نحو ذلك، أمًّا قاتل نفسه فقد ذهبت عليه، فلا يستطيع أن يتدارك شيئاً؟
  - فقال: ليس الكلام في التوبة، الكلام في عظم الذنب.

- قلت: والتوفيق للتوبة والإمهال نوع تيسير للمذنب، ولا يخفى ذلك(١).
  - ١٥ ـ سألت شيخنا: إذا تمزق الميت وتقطّع أيجمع ويصلَّى عليه؟
    - 🖬 فأجاب: نعم.
    - ١٦ \_ سألت شيخنا: الصبى الذي أبواه مشركان أيُصلِّي عليه؟
      - فأجاب: نعم، إذا حُكم بإسلامه.
- ۱۷ ـ سئل شيخنا: هل المُدْخل ـ المذكور في الدعاء لصلاة الجنازة ـ القبر؟
  - فأجاب: ليس بظاهر.
- 1۸ ـ ثم سالته: ألا يكون المُدْخل هو المذكور في الحديث «وأدخله مدخلاً كريماً»(٢)؟
  - فأجاب: الله أعلم.
- ۱۹ ـ سألت شيخنا: عن معنى: «ويُجرى عليه رزقه» (۳) ـ يعني الشهيد ـ ؟
  - فأجاب: يُنَعّم في قبره زيادة.

<sup>(</sup>۱) ورأيت شيخنا ابن عثيمين ذكر مثل ما ذكرت في شرح كتاب الإيمان من "صحيح مسلم"، فالحمد لله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (رقم: ٧١٩٨) وأبو يعلى (رقم: ٧٣١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (رقم: ٣١٦٨) وابن حبان (رقم: ٤٦٢٦) عن سلمان.

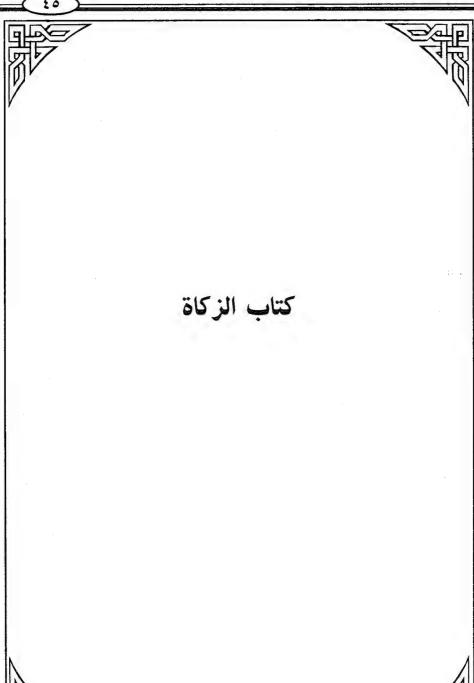







### كتاب الزكاة

١ ـ سألت شيخنا: عمَّن قال إنَّ الأرض التي للتجارة ومرَّ عليها سنون وهي كاسدة، لا زكاة فيها بل هي كالدين على معسر تزكى سنة واحدة؟

■ فأجاب: لا، بل الزكاة كل سنة.

٢ ـ سئل مَن وجد الركاز في بيته؟

■ الجواب: يُخَمس، والأربعة الأخماس الباقية له، والخمس قيل لبيت المال، وقيل للفقراء، والأقرب للفقراء، وإن دفعه لبيت المال فلا حرج.





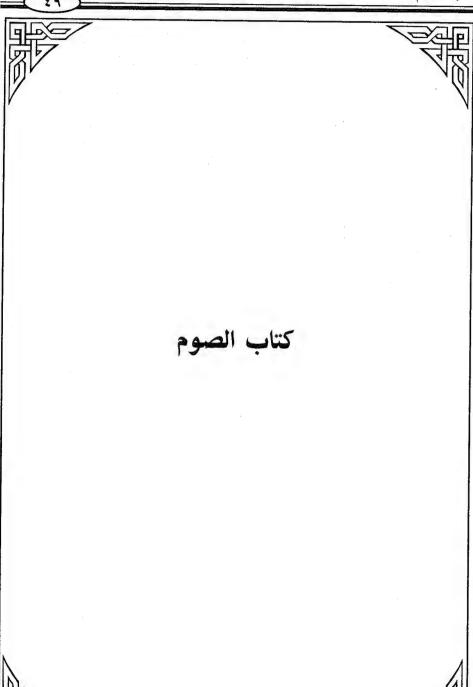







#### كتاب الصوم

١ \_ سئل: امرأة أفطرت قبل المغرب بدقيقتين حسب التقويم؟

■ الجواب: ما يضرّ إن شاء الله يسير.

٢ ـ سألت شيخنا: من صام أيام التشريق هل يكون صومه فاسداً.

■ فأجاب: نعم، باطل.

٣ \_ سئل: بلد يعتمد على الحساب وأقليّة فيه تعتمد على الرؤية، فهل خالف؟

■ الجواب: الحكم معلّق بالرؤية، وقول: «الصوم يوم تصومون». محمول على الرؤية، والطاعة في المعروف.

٤ \_ سئل: صوم يوم السبت؟

■ الجواب: الحديث «لا تصوموا يوم السبت»(١) ضعيف مضطرب لا يعوَّل عليه.

\* قال شيخنا: الست من شوال لا يحصل فضلها حتى يبيت النية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد (رقم: ٥٠٨)، وأحمد (رقم: ١٧٧٢٢ و٢٧١٢)، والدارمي (رقم: ١٨٠٣)، وأبو داود (رقم: ٢٤٢٣)، وابن ماجه (رقم: ١٧٢٦)، والترمذي (رقم: ٧٤٤)، وابن خزيمة (رقم: ٢١٦٣)، والنسائي (رقم: ٣٧٥٩ و٢٧٧٠)، وابن حبان (رقم: ٣٦١٥).

- ـ سئل: إذا جامع في أيام ولم يكفّر؟
- الجواب: لكل يوم كفّارة، وإن جامع مراراً في اليوم الواحد فكفَّارة واحدة.
  - ٦ سئل: المحجوم يفطر، فما بال الحاجم؟
    - الجواب: لأنه أعان على ما حرم الله.
- قلت: وعلّله شيخ الإسلام بشيء آخر، انظر: «المجموع» (٢٥٧/٢٥) حيث قال: لأنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه... إلخ.
  - ٧ ـ سئل: مَن ذهب يومياً لعمل على مسافة ١٥٠كم ويعود عصراً؟
    - الجواب: له الترخص بالفطر والجمع لعموم الأدلة.
      - ٨ ـ سئل: مَن أفطر قبل الأذان بدقيقتين؟
      - الجواب: الخطب يسير، والمؤذنون يختلفون.
- ٩ ـ سئل: بعض الناس لا يفرغ إلا يوم الجمعة فهل يصوم فيه القضاء؟
- الجواب: يصومه ولا يدخل في النهي إن شاء الله، وإن صام قبله أو بعده فهو أسلم.
  - ١٠ \_ سئل: يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة فصامه وحده؟
    - الجواب: لا حرج.
    - وقال شيخنا ابن عثيمين مثله.
    - ١١ سئل: إذا أمره والده بالفطر؟
    - الجواب: يلزمه، لأن طاعتهما واجبة، والصوم نفل.
    - ١٢ ـ سئل: حديث: «النهى عن صوم يوم عرفة بعرفة»؟

- الجواب: جيد<sup>(۱)</sup>.
- ١٣ \_ سألت شيخنا: عن تشبيه صيام ثلاثة أيام بصيام الدهر؟
  - فأجاب: في الأجر الحسنة بعشر أمثالها.
  - 11 \_ فقلت: يعني في الأجر ليس في العمل؟
    - 🔳 فقال: نعم.
    - 10 \_ سئل شيخنا: عن أقل الاعتكاف؟
- (۱) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ١٣٣٨٥)، وأحمد (رقم: ٨٠١٨ و٩٧٥٩)، وأبو داود (رقم: ٢٤٤٢)، وابن ماجه (رقم: ١٧٣٢)، والنسائي (رقم: ٢٨٣٠ و٢٦٣١)، وابن خزيمة (رقم: ٢١٠١)، والحاكم (رقم: ١٧٥٧)، والبيهقي (رقم: ٢١٠١) والحاكم (رقم: ١٥٨٧)، والبيهقي (رقم: ٩٤٨ و ٥٨٥٨). قلت: لم يثبت أنَّ النبيَّ عَنَّ نهى عن صيام يوم عرفة بعرفات من قوله؛ ولكن ثبت أنه لم يصمه فروي عن أمّ الفضل بنت الحارث: أنَّ ناساً تماروا عندها يوم عرفة، في صيام رسول الله عن فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب، أخرجه مالك (رقم: ١٣٨٩)، والبخاري (رقم: ١٨٨٧)، ومسلم (رقم: ١١٢٨)، وغيرهم.

ولكن ثبت عن عمر: كان ينهى عن صيام يوم عرفة، "سنن النسائي الكبرى" (رقم: ٢٨٣٧ و ٢٨٤٥).

وعن أبي السوداء، قال: سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة فنهاني. «سنن النسائي الكبرى» (رقم: ٢٨٣٦).

وقال عطاء: دعا عبدالله بن عباس الله الفضل بن عباس الله يوم عرفة إلى الطعام، فقال: إني صائم. فقال عبدالله: لا تصم، فإنَّ النبيِّ الله قرب إليه حلاب لبن يوم عرفة فشرب منه، فلا تصم فإنَّ الناس يستنون بكم.

وعن موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله ﷺ: «يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق عند أهل الإسلام هن أكل وشرب». النسائي (رقم: ٢٨٤٢).

وعن نافع، قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة، قال: لم يصمه رسول الله وعن نافع، قال: لم يصمه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. أخرجه النسائي (رقم: ٢٨٣٢).

وعن مهدي الهجري، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي قال: نهى رسول الله ولي عن صوم يوم عرفة بعرفة. أخرجه (رقم: ٢٨٤٣) وآفته مهدي هذا.

- فأجاب: لا أقل له.
- 17 \_ فقيل له: الجلوس في المسجد ساعة: اعتكاف؟
  - فقال: إذا نواه.
- ١٧ سئل شيخنا: هل يُكبّل شياطين الإنس في رمضان؟
- فأجاب: ما بلغني، والواقع يشهد بأنهم قد يزدادون في رمضان، وشياطين الإنس أشد من شياطين الجنّ، فشياطين الجنّ تُذهبهم الاستعادة، ويشهد لذلك أنَّ الله ابتدأهم: ﴿شَيَطِينَ ٱلإِنسِ وَٱلْجِنِ ﴾(١).
- ١٨ سألت شيخنا: عمّن قدّم أكلة السحور أول الليل هل تحصل له الفضيلة؟
  - فأجاب: السحور أكلة السحر.
  - قلت: كأنه يقول: في وقت السحر.
  - ١٩ ـ سئل شيخنا: هل يتنفل قبل القضاء؟
    - فأجاب: الأقوال في ذلك ثلاثة:
      - الأول: لا يجوز تقديمه.

الثاني: يجوز تقديم النفل.

الثالث: الأفضل أن يقدّم القضاء. وهو الراجع، ثم قال: ينبغي له.

\* قال شيخنا: سرد الصوم أقل أحواله الكراهة.

٢٠ ـ سألت شيخنا: من أفطر في التطوع هل يستحب له القضاء؟
 فأجاب: ظاهر حديث جويرية أنه لم يأمرها.

|  | <br> | _ | _ |
|--|------|---|---|
|  |      |   | 1 |
|  |      |   |   |

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١١٢.



## كتاب المناسك













#### كتاب المناسك

- ١ ـ سئل شيخنا ابن عثيمين عن امرأة طيف بها محمولة ثم نامت في
  بعض الأشواط؟
- فأجاب: طوافها صحيح ما دامت دخلت في العبادة وهي مستيقظة ثم نامت، فنيتها صحيحة.
- قلت: وعُلِمَ من ذلك أنَّ الطهارة لا تجب عند شيخنا في الطواف وقد صرّح به في موضعه.
  - ٢ \_ سئل شيخنا ابن باز: هل المستطيع يُحجّج عن نفسه نافلة؟
    - فأجاب: لا، إنما الذي يُحجُّ عنه العاجز.
- ٣ ـ سئل: امرأة أحرمت بالحج فرفض زوجها وقال: إن حججتِ فأنت طالق، فهل تكون محصرة؟
- الجواب: نعم، إن كانت نافلة، وإن لم تكن نافلة بل حجة الإسلام فتحج، ولو وقع الطلاق.
  - ¿ \_ سئل: إهداء حجة عن الوالدين؟
  - الجواب: لا، فالحج ما يكون إلاً عن واحد.
  - \_ سألته: هل يأكل المحصر من دم الإحصار؟
    - الجواب: لا، بل يدفعه للفقراء.

أدا مُنع الشخص من الحج لأجل عدم وجود ترخيص حج فهل يكون محصراً؟

■ الجواب: نعم، هذا هو الظاهر.

٧ - سألت شيخنا: أيهما أفضل: الرمل في الطواف عن بُعد من البيت، أم المشي مع القرب منه؟

■ فأجاب: الأفضل الرمل مع البعد حتى يُحي السُّنَّة.

٨ ـ سئل: المسافر إذا قَدِمَ معتمراً فصادف الجمعة فهل يطوف أثناء الخطبة؟

■ الجواب: لا، بل يصلِّي ركعتين ثم يجلس.

٩ ـ فسألت شيخنا: طواف بعض المقيمين بمكة في حال الخطبة يوم
 الجمعة ما حكمه؟

■ فأجاب: ما ينبغي بل يستمع ويجلس.

•• وسمعت شيخنا صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ يجيز الطواف حال خطبة الجمعة ويستدل بقوله تعالى: ﴿أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ﴾(١) وبحديث: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلَّى أية ساعة شاء»(١).

• ١ - سئل شيخنا ابن باز: مَن بقي عليها السعي والتقصير ثم تزوّجت؟

■ الجواب: العقد يجدد، والأولاد شرعيون لأجل الشبهة، وإن اعتمرت بعد عمرتها التي لم تكملها وقبل زواجها سدّت عن العمرة السابقة التي لم تكملها.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٣٧٥٩٦)، والشافعي (رقم: ١٧٠)، وأحمد (رقم: ٥٧١) والرمذي (رقم: ١٢٠٨) وقال: حسن ٥٧٠١)، والنسائي (رقم: ٥٨٥ و٢٩٢٤) وابن ماجه (رقم: ١٢٥٤).

١١ \_ سئل: شخص سافر إلى جدة مريد العمرة بعد شهر؟

■ الجواب: من نوى عند المرور بالميقات لزمه الإحرام.

١٢ \_ سألته: مَن تبرَّع بنفقة الحج لفقير، فهل يلزمه القبول؟

■ الجواب: لا، لا يلزمه القبول ولا الحج، فقد يكون عليه منّة وغضاضة.

۱۳ ـ سئل: مَن زار المدينة، هل يزور العقيق لأنه وادٍ مبارك ويصلّي فيه؟

■ الجواب: الله أعلم.

❖ قال شيخنا: لا يجوز الأكل والشرب في الطواف.

• فقلت له: نقل الشيخ تقي الدين ابن تيمية في «الفتاوى»(١) الاتفاق على جوازه، فسكت.

14 \_ سئل الشيخ محمد بن عثيمين بمكة وأنا شاهد بالمسجد الحرام، مَن ترك الإحرام من الميقات عمداً؟

■ الجواب: فقال للسائل: عليك دم.

فقال السائل: أنا الآن مسافر إلى القصيم.

فقال الشيخ: وكِّل أحد يذبح عنك.

فقال: ما أعرف أحداً، ولعلك يا شيخ تتكفل بالأمر، ودفع السائل خمسمائة ريال (فئة الورقة الواحدة) للشيخ.

فقال الشيخ: لا بأس، لكن قد يكون الثمن أقل ونحن في المسجد ولا يصح الصرف، فالصرف بيع.

فقال السائل: تصدَّق بالباقي، خلاص يا شيخ (أوكي ok)؟

<sup>(1) &</sup>quot;llaجموع" (٢٦/٥٢١).

فقال الشيخ: (أوكي ok) وتبسم الشيخ والحاضرون. وفي تلك السنة المديخ صلّى بنا الشيخ بعض الليالي بالمسجد الحرام صلاة التراويح.

١٥ ـ سألت شيخنا: عمَّن قال: إنَّ ظاهر السنَّة عدم التلبية عند الاستقرار في منى، أو عرفة، أو مزدلفة، وأيضاً عند السير؟

■ الجواب: هي مشروعة، والصحابة لم يقولوا إنَّ النبيَّ ﷺ قطع التلبية.

١٦ \_ سئل: ما حكم تفطير الصائم وهو يطوف على تمرٍ أو نحوه؟

■ فأجاب شيخنا: محل نظر، هذا مشبه بالصلاة فلا يأكل ولا يشرب في الصلاة، فالأحوط تركه.

١٧ ـ وسئل: عمَّن أكل أو شرب في الطواف؟

■ فأجاب: يعيد الطواف من أوله<sup>(١)</sup>.

١٨ ـ سألت شيخنا: عمّن جامع بعد السعي في العمرة هل تفسد عمرته؟

■ فأجاب: نعم.

19 ـ سئل: مَن يصوم يوم عرفة بعرفة، إذا كان في الشتاء ويقول: أجمع بين فضل الصيام وغيره ولا يشقّ عليّ للبرد؟

■ الجواب: ولو، لأن النبيُّ ﷺ نهى عنه فلا يصوم.

٠٠ ـ سئل: مَن جامع بعد التحلل الأول؟

الجواب: عليه شاة.

<sup>(</sup>۱) قلت: ثم إني اتصلت بشيخنا بالهاتف بعدما قال هذا وأخبرته بأنَّ شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (۱۲٥/۲٦) وفي موضع آخر نقل الاتفاق على جواز الأكل والشرب وقال في الموضع الآخر: (وإن كان يُكره) فسكت شيخنا... ثم رأيته بعد ذلك لا يشدد فيه.

- ٢١ ـ سئل: مَن باشر وأنزل بعد التحلل الأول؟
  - الجواب: يكفيه شاة.
- ٢٢ \_ وسئل شيخنا: عمَّن استمنى بعد التحلل الأول؟
- الجواب: يطعم ستة مساكين أو ينسك شاة أو يصوم ثلاثة أيام.
  - قلت: يعني شيخنا ما يسمَّى (فدية الأذى).
  - ٢٣ ـ سألت شيخنا ابن باز: هل ماء زمزم الآن يُخْلَط بغيره؟
    - فأجاب: لا، ما بلغنا، بل هو ماء زمزم صِرْف.
- **٧٤** ـ سئل: ابن عمر كان يدهن عند الإحرام بدهن ليس له رائحة طيبة؟
- الجواب: هذا من اجتهاده، فالنبيُ ﷺ تطيّب عند الإحرام وهذا من أغلاط ابن عمر ﷺ.
  - ٧٥ \_ سئل: تسمية الحجر بـ(حجر إسماعيل)؟
    - الجواب: لا أعلم لها أصلاً.
  - ٢٦ \_ سئل: إذا طهرت الحائض بعد مغادرة مكة فهل ترجع للوداع؟
    - الجواب: لا ترجع.
    - ٧٧ \_ سئل: القبة على قبره عِيلَة في المسجد النبوي لِمَ لا تُزال؟
      - الجواب: تركها آل سعود خشية الفتنة.
      - ٢٨ \_ سئل: مَن فرَّق بين الإجارة والبيع في دور مكة؟
- الجواب: ضعيف، إذا ملك الأصل جاز له التصرف والبيع، والتأجير جائز في دور مكة.

٢٩ ـ فقيل للشيخ: كيف يتفق هذا مع أنها فُتِحَت عنوة فهي موقوفة؟

■ الجواب: الصواب أنها ليست موقوفة، الموقوف المسجد وما حوله، أمّا هي فلا.

• ٣٠ ـ قوله ﷺ: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» فسألته: ألا يدل على سُنية التحصيب؛ لأنه قصده، وعلَّله بعلَّة؟

■ الجواب: هذا من حُجج من قال ذلك، ورأت عائشة أنه نزل لأنه كان أسمح لخروجه.

٣١ ـ سئل: مَن مات وكان قد أفسد حجّه؟

الجواب: إذا ترك مالاً يحج عنه.

٣٢ ـ سئل: من جامع في العمرة وهو متمتع؟

■ الجواب: يقضي العمرة.

٣٣ ـ فقيل: لو ما استطاع جاءه الحج؟

■ الجواب: يحج ويقضي العمرة بعد.

٣٤ ـ سئل: كيفية الإشارة للحجر الأسود؟

■ الجواب: باليد اليمني، وأشار الشيخ بيده.

٣٥ ـ سئل: الرمل مع البُعد أفضل، أم المشي مع القرب؟

■ الجواب: الرمل مع البُعد أفضل؛ لأنه يأتي بالعبادتين.

٣٦ ـ سألته: إذا تعمَّد الصبي فعل محظور؟

■ الجواب: عمده كالخطأ ولا شيء عليه، ولا على وليه.

٣٧ \_ سئل: مَن طاف أول الليل للوداع ثم بات، هل يعيد الطواف؟

■ الجواب: لا، ما يُعدّ طويلاً قد يحتاج لها، لانتظار رفقة أو تعب.

٣٨ \_ سئل: هل يبقى ماء زمزم إلى يوم القيامة؟

■ الجواب: لا أدري، ما بلغني شيء.

- الجواب: لا، لعله أكل في مكان نزوله ولكن المقصود تناوله أمام الناس ليتأسّوا به.
  - ٤ \_ سألت شيخنا: عمَّن وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب؟
- الجواب: يصلِّي عند وصوله قبل حطّ الرحال، ولو في وقت المغرب.
  - 13 \_ سألت شيخنا: هل تقطع التلبية مع أول حصاة أو آخر حصاة؟
- الجواب: فقال: مع أول حصاة. فقُرىء على شيخنا «إسناد ابن خزيمة» (٢٨٢/٤) فقال: هذا مما انفرد به ابن خزيمة، والمعروف في الروايات الأول(١٠).
  - ٢٤ ـ سئل: مَن ذبح عن ابنه الهدي هل يجزىء؟
  - الجواب: نعم، إن كان ينفق عليه، فإن استقلّ فلا.
    - ٤٣ \_ هل يُكرى البدنة المقلّدة؟
    - الجواب: لا، ولم أبحثها من قبل.
  - \$ 2 \_ سئل: من ركب بدنته هل يتنقّل بها بين المشاعر؟
    - الجواب: لا حرج.
    - ٠٤ ـ سئل: مَن ركبها مع وجود غيرها؟
    - الجواب: الأقرب لا، لقوله: «إذا لجئت إليها».

<sup>(</sup>۱) قلت: وانظر: «سنن البيهقي» (١٣٧/٥ ـ ١٣٨).

- ٢٠ سئل: هل يشرب من لبن بدنته؟
  - الجواب: نعم، يشرب من لبنها.
- ٤٧ ـ سألت شيخنا: عمَّن طاف وسعى هل يحلُّ؟
- الجواب: قد يُقال هذا، لأنه إن حلّ بالرمي فالطواف أعظم.
  - ٨٤ ـ فقلت: لو حلّ لا حرج؟
    - الجواب: إن شاء الله.
- ٤٩ ـ سئل: جندي حاج شُغِل عن المبيت بمنى لأجل تنظيم السير؟
  - الجواب: لا بأس معذور، كأهل السقاية.
- ❖ قال شيخنا: يُلحق المريض بأهل السقاية، وكذا أشباه ذلك من الحاجات التي لا بد منها، ولا يستطيعون تركها.
  - • سألت شيخنا: مَن ترك المبيت ليلة من ليالي منى وهو قادر؟
    - الجواب: يتصدق بشيء، ومن ترك ليلتين أو ثلاث عليه دم.
      - ١٥ \_ قلت: شيء محدود؟
        - فأجاب: لا.
- ٢٥ ـ سألت شيخنا: هل السُنّة أن يرمي أيام التشريق بعد الزوال قبل الصلاة؟
  - الجواب: قال: نعم، هذا ظاهر السُّنَّة.
  - ٥٣ ـ فقلت: ألا يؤدي هذا إلى تأخير الصلاة كثيراً؟
    - الجواب: قال: بلى التأخير لأجل عمل صالح.
  - ٤٥ ـ سألت شيخنا: عن أخذ المحرم شعرات يسيرة؟
- الجواب: قال بعضهم: يتصدق بشيء، فإن تصدّق فحسن، والفدية في حلق الشعر الكثير.

- ٥٥ ـ سألته: إذا صيد لمحرم بعينه هل يحلّ لمحرم آخر؟
  - الجواب: الظاهر: لا.
- ٦٠ ـ سئل: النعل المُلقاة عند المسجد الحرام هل يستعملها وسعرها زهيد، ولا طالب لها؟
  - الجواب: لا بأس يستعملها.
  - ٧٠ ـ سألته: هل يكتحل المحرم؟
  - الجواب: تركه أُولى؛ لأنه تَرَفّه، وإن كان فيه طيب يمنع.
    - ٨٥ ـ سئل: مَن صام ثلاثة أيام، ثم وجد الهدي؟
      - الجواب: لا يلزمه، تم.
    - ٥٩ \_ سئل: إن أخر الثلاثة بعد الحجّ وبعد ذي الحجة؟
      - الجواب: يصوم ولا كفّارة عليه مع التوبة.
- ٦٠ ـ سألت شيخنا: مَن أراد أن يضحي بثلاث ضحايا هل يأخذ من شعره بعد ذبح الأولى؟
- الجواب: الأقرب، بعد ذبح الثلاث كلها، لقوله: «حتى يضحي»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ۱۵۰۰۲)، ومسلم (رقم: ۱۹۷۷)، وأبو داود (رقم: ۲۷۹۳)، وابن ماجه (رقم: ۲۷۹۳)، وابن ماجه (رقم: ۳۱۵۰).





# كتاب الجهاد









### كتاب الجهاد

- ١ \_ سئل: هل يحتاج السلب إلى إذن الإمام؟
- الجواب: لا؛ بل هو قضاء النبي ﷺ، وعلى ولي الأمر أن ينفذه.
  - ٢ \_ سئل: مَن استأجر للقتال، هل يسهم له؟
    - الجواب: نعم.
    - ٣ ـ سئل: وهل له أجر؟
    - الجواب: على حسب نيته.
  - ع ـ سئل: الجهاد في البوسنة الآن هل يحتاج إلى إذن؟
- الجواب: نعم، لأنه فرض كفاية. (تاريخ السؤال: ۱٤١٤/١١/۱۳ مـ)
- \_ سئل: فعل الركعتين من خبيب قبل قتله هل هي سنّة عند القتل؟
- الجواب: لا شك حتى يختم حياته بعمل صالح، والنبيُ ﷺ بلغه ذلك فأقرّه ولم ينكره.
  - ٦ \_ سئل شيخنا: هل كان أبو بكر وعمر ﷺ في جيش أسامة.
    - الجواب: نعم.

## ٧ - فقيل له: فقول شيخ الإسلام في إنكار ذلك؟

### ■ الجواب: تراجع الأسانيد<sup>(١)</sup>.

(۱) لم يكن من عادته على إذا أراد أن يجهز سرية أو غزوة أن يعين من يخرج فيها بأسمائهم، وإنما كان يندب أصحابه لذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلَّلُهُ: (إنَّ النبيَّ عَلَيْ لم تكن من عادته في سراياه، بل ولا في مغازيه، أن يعيِّن كل مَن يخرج معه في الغزو بأسمائهم، ولكن يندب الناس ندبا عاماً مطلقاً، فتارة يعلمون منه أنه لم يأمر كل أحد بالخروج معه، ولكن ندبهم إلى ذلك، كما في غزوة الغابة، وتارة يأمر الناس بصفة كما أمر في غزوة بدر أن يخرج مَن حضر ظهره فلم يخرج معه كثير من المسلمين، وكما أمر في غزوة السويق بعد (أحد) أن لا يخرج معه إلا مَن شهد أحداً، وتارة يستنفرهم نفيراً عاماً، ولا يأذن لأحد في التخلف كما في غزوة تبوك). "منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدرية" (١٣٠/٤).

وبعد مقتل زيد بن حارثة عليه، جهز أسامة بن زيد إلى الذين قتلوا أباه، لما رآه في ذلك من المصلحة، ندب الناس معه فانتدب معه مَن رغب في الغزو، فروي أنَّ أبا بكر وعمر كانوا ممن انتدب معه، لا أنَّ النبيَّ ﷺ عينهما ولا غيرهما.

وروي أنَّ أبا بكر لم يكن في جيش أسامة من الأصل، لأنه لم يذكره أصحاب السير فيمن سموا بالذين التحقوا بجيش أسامة من كبار الصحابة، فلم يذكروا فيهم أبا بكر. قال الواقدي ضمن حديثه عن غزوة أسامة: فلم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة: عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي

وقاص، وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل... «المغازي» (١١١٨/٣). وقال الطبي في في مديد الماش علية قبل خاص ها ما أبدا المنازي، (١١١٨/٣).

وقال الطبري: ضرب رسول الله ﷺ قبل وفاته بعثاً على أهل المدينة ومَن حولهم، وفيهم عمر بن الخطاب، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد. «تاريخ الطبري» (٢٢٦/٣).

وقال الذهبي ضمن ترجمة أسامة: استعمله النبي على جيش لغزو الشام، وفي الجيش عمر والكبار. «سير أعلام النبلاء» (٤٩٧/٢).

فلم يذكر هؤلاء المؤرخون أنَّ أبا بكر كان في جيش أسامة، وذكروا بعض كبار الصحابة كعمر، وأبي عبيدة، وسعد، وغيرهم، ولو كان أبو بكر في الجيش لكان ذكره أولى وأشهر.

وإنما عد ممن انتدب أبا بكر في جيش أسامة كما قال ابن سعد في «الطبقات»: فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة... «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١٩٠/٢).

وقال بذلك الحافظ في الفتح. «فتح الباري» (١٥٢/٨).

فاستثناه رسول الله على للصلاة. «البداية والنهاية» لابن كثير (٣٠٨/٦). وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله بأن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة ونقل اتفاق أهل العلم عليه.

قال: وأبو بكر الله لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم، لكن روي أنَّ عمر كان فيهم، وكان عمر خارجاً مع أسامة، لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن له في المقام عنده لحاجته إليه، فأذن له. «منهاج السنَّة النبويَّة» (١٦١/٦).

وقال في موضع آخر في الرد على الرافضي: وأمّا قوله إنه أمّر أسامة على الجيش الذي فيهم: أبو بكر وعمر، فمن الكذب الذي يعرفه مَن له أدنى معرفة بالحديث، فإنّ أبا بكر لم يكن في ذلك الجيش، بل كان على يستخلفه في الصلاة من حين مرضه إلى أن مات. وأسامة قد روى أنه عقد له الراية قبل مرضه، ثم لمّا مرض أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس فصلّى بهم إلى أن مات النبي على الله أمر بالخروج مع أسامة قبل المرض، لكان أمره بالصلاة تلك المدة، مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه، موجباً لنسخ إمرة أسامة عنه، فكيف إذا لم يُؤمر عليه أسامة بحال. "منهاج السنّة النبويّة» (١٣٠/٤).

وخلاصة الأمر أنَّ النبيَّ ﷺ لم يعيِّن أحداً باسمه، للالتحاق بجيش أسامة، وإنما دعا أصحابه إلى ذلك فالتحق بالجيش كبار المهاجرين والأنصار.

فلم يثبت أنَّ الرسول ﷺ أمر أبا بكر وعمر أن يلتحقا بجيش أسامة، بل ولا أمر غيرهما بذلك.

وكان من بين هؤلاء عمر بن الخطاب شيء كما نصّ على ذلك أهل السير، انظر: «المغازي» للواقدي (١٩٠/٢)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (١٩٠/٢)، و«تاريخ الطبري» (٢٢٦/٣)، و«البداية والنهاية» (٣٠٨/٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٧/٢).

ثم إنَّ عمر رضيً بقي مكتتباً في جيش أسامة فلمّا استخلف أبو بكر وأمر بمسير الجيش استأذن أبو بكر أسامة أن يأذن لعمر بالبقاء معه لحاجته إليه.

قال الواقدي: ومشى أبو بكر ﷺ إلى أسامة ﷺ في بيته، وكلَّمه أن يترك عمر، ففعل أسامة وجعل يقول له: أذنت ونفسك طيبة؟ فقال أسامة: نعم. «المغازي» (١١٨/٣). وذكر الطبري: أنَّ أبا بكر قال لأسامة لمّا شيّعه في خروجه بالجيش: إن رأيت أن

وذكر الطبري: أنّ أبا بكر قال لاسامة لمّا شيّعه في خروجه بالجيش: إن رايت ال تعينني بعمر فافعل فأذن له. «تاريخ الطبري» (٢٢٦/٣).

### ٨ ـ سئل: هل يأكل من الغنيمة؟

■ الجواب: يأكل الشيء. كما في حديث عبدالله بن مغفل فيأكل الشحم لا ليحوزه بل للمأكلة؛ لأن هذا يعينهم على الجهاد، ومثل ذلك إذا احتاجوا إلى أكل لحم فنحروا إبلاً أو غنماً.

9 - سئل: ما حكم الصلح مع يهود الآن مع وجودهم في أراضي المسلمين وقد احتلوها؟

■ الجواب: نعم، لكن محدد عشر عشرين سنة إن رأى ولى الأمر<sup>(١)</sup>.

= وقال ذلك غير واحد من أصحاب السير. انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١٩١/٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٣٠٩/٦)، و«منهاج السنّة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥/٤٤)، (٣١٩/٦).

فبهذا كان التحاق عمر بجيش أسامة عن رغبته واختياره، وأنَّ رجوعه منه كان بطلب الخليفة، وإذن الأمير.

قلت: الخلاصة أنَّ أبا بكر لمّا صار خليفة بقى واستأذن ليبقى عمر.

والواقدي وإن كان متروك الحديث إلا أنه في الأخبار اعتمد مَن اعتمد عليه، واحتاج الناس إلى أقواله ما لم يأت بما يُستنكر.

(١) قلت: قال أبو محمد في «المغني» (١٥٤/١٣ ـ ١٥٥): «لا تجوز المهادنة مطلقاً من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية.

فصل: ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة لما ذكرنا وقال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَاقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدْتُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، عام خصّ منه مدة العشر لمصالحة النبيّ على قريشاً يوم الحديبية عشرا، ففي ما زاد يبقى على مقتضى العموم، فعلى هذا إن زاد المدة على عشر بطل في الزيادة وهل تبطل في العشر؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر على ما يراه الإمام من المصلحة، وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأنه عقد يجوز في العشر، فجازت الزيادة عليها كعقد الإجارة، والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أنَّ المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب».

وقال في «الإنصاف» للمرداوي (١٥٧/٧): «وإن هادنهم مطلقاً لم يصحّ». هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين: تصحّ، وتكون جائزة، ويعمل بالمصلحة؛ لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة.

...........

= فائدة: لو قال: هادنتكم ما شئنا وشاء فلان. لم يصح، على الصحيح من المذهب. وقيل: يصح. اختاره القاضي. ولو قال: نقرّكم على ما أقرّكم الله. لم يصح، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين: يصحّ أيضاً. وأنّ معناه في قوله: (ما شئنا).

وقال في «حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» (٢٩٩/٤): «قال الشيخ: وأمّا المطلق فهو عقد جائز، يعمل الإمام فيه بالمصلحة ومتى مات الإمام، أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده».

وقال أبو العباس في «مجموع الفتاوى» (٤٠/٢٩): «ومَن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: أنَّ الهدنة لا تصح إلا مؤقتة، فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله على في أكثر المعاهدين، فإنه لم يوقت معهم وقتاً».

وقال ابن هبيرة في «الإفصاح» (٢٩٦/٢): «واختلفوا في مُذَّة العهد، فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق، إلا أنَّ أبا حنيفة قال: متى وجَدَ الإمام قوةً نبَذَ إليهم عهدهم وفَسَخ، وقال مالك والشافعي: لا يجوز أكثر من عشر سنين» اهـ. وانظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (٣٣٠/٢).

#### فصل

وقال النووي في "شرح مسلم" (١٤٣/١٢) على حديث الصلح: "وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة، وهو مجمع عليه عند الحاجة، ومذهبنا أنَّ مدتها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهراً عليهم، وإن كان مستظهراً لم يزد على أربعة أشهر، وفي قول يجوز دون سنة، وقال مالك: لا حذ لذلك بل يجوز ذلك قلَّ أم كثر بحسب رأي الإمام. والله أعلم».

وقال في «روضة الطالبين» (٣٢٥/١٠): «وإن كان بالمسلمين ضعف جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة، ولا تجوز زيادة على العشر، لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية، استؤنف العقد».

وقال في "شرح السنّة" (١٦١/١١) في فوائد الصلح: "واختلف أهل العلم في مقدار المدة التي يجوز أن يهادن الكفار إليها عند ضعف أهل الإسلام، فذهب الشافعي إلى أن أقصاها عشر سنين لا يجوز أن يجاوزها؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات، فلا يخرج منها إلا القدر الذي استثناه الرسول على عام الحديبية، وقال قوم: لا يجوز أكثر من أربع سنين، وقال قوم: ثلاث سنين؛ لأن الصلح لم يبق بينهم أكثر من ثلاث سنين، ثم إنَّ المشركين نقضوا العهد، فخرج النبيُّ على إليهم وكان الفتح. وقال بعضهم: ليس لذلك حد معلوم، وهو إلى الإمام يفعل على حسب ما يرى من المصلحة، أمّا في حال قوة أهل الإسلام لا يجوز أن يهادنهم سنة بلا =

= جزية، ويجوز أربعة أشهر، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي ٱلأَرْضِ ٱرْبَعَةَ أَشَهُرٍ ﴾ [التوبة: ٢] وجعل النبيُ ﷺ لصفوان بعد فتح مكة تسيير أربعة أشهر، وفي أكثر من أربعة أشهر إلى سنة قولان، الأصح: أنه لا يجوز، ولو هادنهم إلى غير مدة على أنه متى بدا له نقض العهد، فجائز».

وقال الحافظ في "الفتح" (٣٤٣/٥): "وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة مع المشركين، فقيل: لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث، وهو قول الشافعي والجمهور، وقيل: تجوز الزيادة، وقيل: لا تجاوز أربع سنين، وقيل: ثلاثاً، وقيل: سنتين، والأول هو الراجح. والله أعلم».

#### فصل

قال ابن عبدالبر في «الكافي» (٤٦٩/١): «ويستحب ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر إلا مع العجز».

وقال الشيخ محمد بن عليش في «شرح مختصر خليل» (٢٢٩/٣): «ولا حد لمدة المهادنة واجب والرأي فيها للإمام بحسب اجتهاده وندب أن لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لاحتمال حدوث قوة للمسلمين وهذا حيث استوت المصلحة في تلك المدة وفي غيرها».

وقال أحمد الدردير في «الشرح الكبير» (٢٠٦/٢): «(قوله: ولا حدّ واجب لمدّتها) لا يقال، هذا يخالف ما سبق من أنَّ شرط المهادنة أن تكون مدتها معيّنة؛ لأنّا نقول المراد أنَّ شرطها أن يكون في مدة بعينها لا على التأبيد، ولا على الإبهام ثم تلك المدة لا حدّ لها بل يعينها الإمام باجتهاده». وانظر: حاشية الدسوقي على «الشرح الكبير» (٢٩٥/٧).

وقال القرطبي في تفسيره (٨/٤): «وقال ابن حبيب عن مالك: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث، وإلى غير مدة».

#### فصل

قال ابن الهمام في "فتح القدير على شرح البداية" (٥٨/٥): "قوله: وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ المسلمون على ذلك مالاً جاز؛ لأنه لما جاز بلا مال، فبالمال وهو أكثر نفعاً أولى، إلا أنَّ هذا إذا كان بالمسلمين حاجة، أمّا إذا لم تكُن فلا يوادعهم لما بيّنا من قبل، يعني قوله؛ لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى اهـ. وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (١٠٨/٧): "فلا تجوز عند عدم الضرورة؛ لأن الموادعة ترك القتال المفروض، فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال» اهـ. وأطلق فلم يذكر مدة ولا حد. وصرح به في "الهداية"، فقال: "ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيراً للمسلمين؛ لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به، ولا يقتصر =

= الحكم على المدة المروية لتعدّي المعنى إلى ما زاد عليها، بخلاف ما إذا لم يكن خيراً؛ لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى». انظر: «الهداية في شرح المبتدي» (٢٥٦/٢) بواسطة: «إعلاء السنن» (٣٠/١٢).

### فصل

قال ابن المنذر في «الإقناع» (٤٩٨/٢): «ولا يجوز أن يصالحهم إلى غير المدة؛ لأن في ذلك ترك قتال المشركين، وذلك غير جائز، ولا أحب أن يجاوز بالمدة عشر سنين؛ لأن ذلك أكثر ما قيل إنَّ النبيَّ ﷺ هادن قريشاً إليه».

وقال الشوكاني في «السيل الجرار» (٥٦٥/٤): «وأمّا كون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلقاً أو مؤبداً لكان ذلك مبطلاً للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام، فلا بدّ من أن يكون مدة معلومة على ما يرى الإمام من الصلاح، فإذا كان الكفّار مستظهرين وأمرهم مستعلياً جاز له أن يعقده على مدة طويلة ولو فوق عشر سنين، وليس في ذلك مخالفة لعقده على المصلح الواقع مع قريش عشر سنين، فإنه ليس في هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت ذلك المصلحة» اهـ.

هذا ما تيسُّر إعداده لشيخنا الفاضل حفظه الله وسدَّده، آمين.









كتاب البيوع والمعاملات













### كتاب البيوع والمعاملات

# باب: البيع

- ١ \_ سئل: هل يأخذ من المماطل حقه إذا ظفر به؟
- الجواب: إن كان سبب الحق ظاهراً كما في قصة هند مع أبي سفيان، وكما لو مُنِع الضيف قراه (١).
  - قلت: وهذه المسألة تسمّى عند الفقهاء (مسألة الظفر).
    - ٢ \_ سألته: عن البيع بشرطين؟
- الجواب: لا، ممنوع، مثل حمل الحطب وتكسيره مع بيعه، أمّا شرط واحد فلا بأس.
- ٣ ـ سألت شيخنا: عن قول الأصحاب: إن تشقق الطلع كالتأبير،
  فالثمرة للبائع إلا بشرط؟
  - الجواب: فقال: العبرة بالتأبير.

<sup>(</sup>۱) قلت: وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين. انظر: «المجموع» (۳۰/۳۰ ـ ۳۷۱) وآخر مسألة في كتاب ابن اللحام في القواعد.

- ٤ سئل: من باع سيارة جديدة في مكانها ثم أراد المشتري بيعها أيضاً؟
  - الجواب: لا بدِّ أن ينقلها إلى مكان آخر.
- ـ فقيل للشيخ: لا يمكن إلا باستخراج استمارة ولوحات للسيارة، فالمرور يمنع خروجها والحالة هذه؟
- الجواب: إذاً لا بأس في هذه الحالة... وقال: مع ثبوت عقد البيع.
  - ٦ ـ سألته: هل كان للنبيِّ عَلَيْ كسب؟
  - الجواب: ربما باع الشيء واشترى.
- قلت: قال شيخ الإسلام: جمع الله لرسوله بين الحالين، كان فقيراً فكان صابراً، وصار غنياً فكان شاكراً.
  - ٧ \_ سئل: المبايعة بالهاتف؟
- الجواب: إذا قال: بعتك كذا، فقلت: نعم، فأغلقت السمّاعة تمّ البيع.
  - ٨ ـ سئل: مسألة التبرع بالأعضاء؟
  - الجواب: فيها خلاف عند المجلس، وصدرت فيه فتوى.
- يسئل: مَن اشترى فاكهة من سيارة (ثلاجة) هل له أن يبيعها في مكانها إذ ليس للمشتري ثلاجة؟
- الجواب: له ذلك، ولو ما نقلها لأجل الضرر، والأحكام تدور مع علَّتها.
  - ١٠ \_ سئل: مسألة "ضع تعجل"؟
- الجواب: الصواب جوازه ففيه مصلحة للطرفين، وفيه قصة بني النضير، والمنع يحكيه البعض عن الجمهور.

١١ \_ سئل: بيع المعازف للكفّار؟

■ الجواب: لا يجوز، هذا إعانة لهم.

١٢ \_ فقيل: إهداء عمر الحلة لأخيه وهي من حرير؟

■ الجواب: لعله يبيعها أو يهديها.

١٣ \_ سألته: هل لخيار الشرط حدٌّ زمني؟

■ الجواب: لا نعلم له حدّاً.

1٤ \_ سئل: أخذ العوض عن الإقالة؟

■ الجواب: لا بأس يصبح بيعاً جديداً.

10 \_ سألت شيخنا: عن الشيك في بيع الربويات (الذهب والفضة)؟

■ الجواب: فقال: محل نظر، هل يتم به القبض أم لا، والأحوط أن يقبض المال، وهذا في الشيك المصدّق، أمّا الشيك الذي لا رصيد له فلا يجوز.

17 \_ سألت شيخنا: الأمة إذا تكرر زناها هل يلزمه البيع؟

■ الجواب: هذا ظاهر الحديث: «فليبعها»(١٠).

١٧ \_ فقلت: أو يهبها؟

■ الجواب: من باب أولى أو أعتق، ولكن لا ينبغي العتق فلعلّها تستمر على فعلها القبيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي (رقم: ١٣٣٤)، وعبدالرزاق (رقم: ١٣٥٩٨)، وأحمد (رقم: ١٧٠٨)، والبخاري (رقم: ٢٠٤٦)، ومسلم (رقم: ١٧٠٤)، وأبو داود (رقم: ١٧٠٨)، والنسائي (رقم: ٧٢٥٧)، وابن ماجه (رقم: ٢٥٦٥) ونضّه: "إذا زنت أمة أحدكم فتبيَّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبيَّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» وفي رواية: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر».

۱۸ ـ سألت شيخنا ابن عثيمين: عمَّن قال لآخر: اقترض لي مبلغ كذا وكذا ولك كذا؟

■ الجواب: لا بأس جائز.

١٩ \_ سئل: شراء الدم للضرورة؟

■ الجواب: الظاهر جوازه للحاجة الظاهرة.

٢٠ ـ سألت شيخنا: عن المكاتبة؟

■ الجواب: مستحبة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يُخشى من مكاتبة قد تؤذي، وينبغي مساعدته طرح الربع، طرح الشيء: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللهِ اللَّذِي ءَاتَئكُمْ ﴿(١) هذا هو طرح الشيء.

٢١ ـ سئل: المنقول هل فيه شفعة؟

■ الجواب: الصواب له الشفعة؛ كالسيارة والدّواب، فلا يبع حتى يعرض على صاحبه.

٢٢ \_ سألته: هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ؟

■ الجواب: قال: لا.

٢٣ ـ قيل للشيخ: لِمَ؟

■ الجواب: ميتة لم تطهر.

٢٤ ـ سئل شيخنا: عن المحاضرات في الفيديو؟

■ الجواب: قد تربو مصلحتها على مفسدتها، ولهذا عندي شبهة في الخروج في التلفاز.

٢٥ ـ سئل: أقصى مدة في السلم؟

■ الجواب: ليس له مدة معلومة، لكن لا بدُّ أن يكون للمدة وقع في

<sup>(</sup>١) النور: ٣٣.

الثمن، فلا يصلح يوم أو يومين، بل يكون له أثر(١١).

٢٦ \_ سئل: عمل المسلم عند الكافر؟

■ الجواب: إن كان فيه ذلّ فلا يجوز، كالطبخ له وغسيل سيارته، وإن كان غيره جاز، ولهذا روي عن عليّ النزع كل دلو بتمرة ليهودية.

٢٧ \_ سألته: بعض المتبرعين يُعطى هدية؟

■ الجواب: ما ينبغى أن يقبل.

٢٨ ـ سئل: شركات الليموزين يقولون للسائق: أعطنا ٢٥٠ ريالاً يومياً
 والباقى لك؟

■ الجواب: لا حرج ما دام رضي بذلك، مثل الخراج على العبد.

٢٩ \_ سئل: هل الوكيل يوكل غيره؟

■ الجواب: إذا كان العُرْف يقتضي ذلك، مثل السلطان لا يباشر ذلك، فله التوكيل.

### # # # #

## مسائل في الهبة والعطية والوقف وغير ذلك

٠٣٠ ـ سئل: هل يركب السيارة المرهونة؟

■ الجواب: لا، ما يصلح.

٣١ ـ سألت شيخنا: عن حكم قبول الهدية؟

■ الجواب: الظاهر لا يلزم.

<sup>(</sup>۱) قلت: اختار شيخ الإسلام جوازه ولو قلّ، إن كان الدين عند مالكه المسلّم إليه. «المقنم» (۱/۲).

٣٢ \_ فقلت له: حديث «أجيبوا الداعى ولا تردّوا الهدية»(١)؟

■ الجواب: فقال: لا أعرفه (۲).

٣٣ ـ سألت شيخنا: عمَّن وجد عشرة ريالات أو خمسين ريالاً، لقطة فهل تُعرّف؟

- الجواب: بحسب الأحوال، قد يكون في زمن لها قيمة.
  - ٣٤ ـ سألت شيخنا: هل تثبت الشفعة لكافر؟
  - الجواب: الظاهر العموم كما في الحديث.
- البنك بعملة من يشتري دولارات مثلاً من البنك بعملة أخرى، ولا يقبض؛ لأن أهل البنك يقولون المبلغ كبير، هل يكفي علمه بوجودها في البنك؟
  - الجواب: تكون عندهم أمانة، والبيع لا يتم إلا بالقبض.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (رقم: ٣٨٣٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ١٥٧)، وابن حبان (رقم: ٥٦٠٣)، والطبراني في «الكبير» (رقم: ١٠٤٤٤)، والبزار (رقم: ١٦٩٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (رقم: ٣٠٣١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (رقم: ٤٩٧٤) ولفظه: «أجيبوا الداعي ولا تردّوا الهدية ولا تضربوا الناس» أو قال: «المسلمين».

<sup>(</sup>٢) قلت: رواه أحمد (٤٠٤/١) من طريق إسرائيل عن الأعمش، عن شقيق، عن عبدالله، عن النبي ﷺ. وهذا إسناده صحيح.

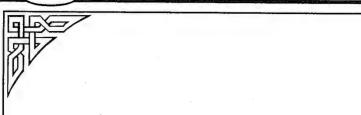



كتاب النكاح





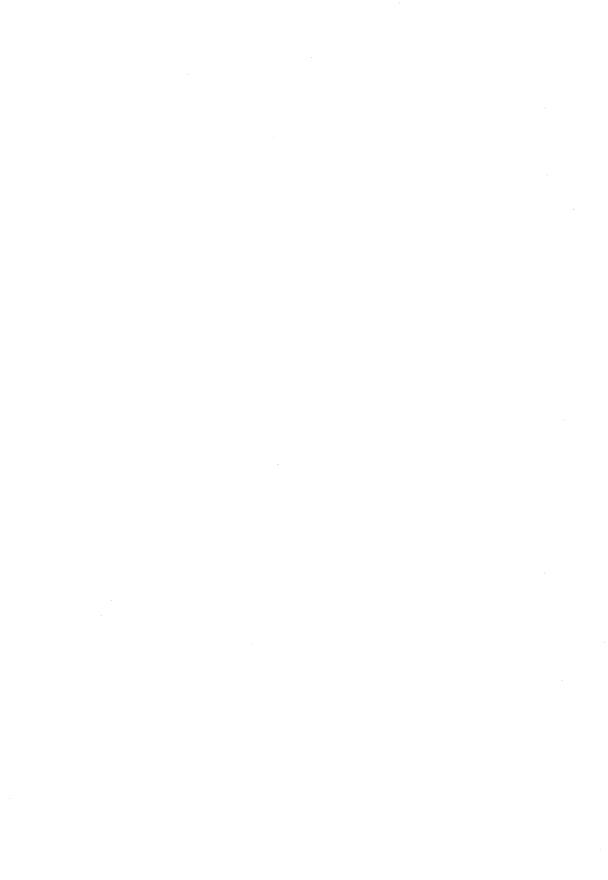





## كتاب النكاح

١ ـ سئل: قول بعض الشافعية الغالب أنَّ الولد بين القريبين يكون أحمق. . . وقال الحافظ عنه: متجه.

انظر: (خ/ رقم: ٥٠٩١)؟

■ الجواب: قال شيخنا: هذا غلط، ومعنى هذا أنَّ الحسن والحسين حمقى! هذا من الجهل الصِّرْف.

٢ ـ فقلت للشيخ: المؤلّف عبّر بالأغلب؟

■ الجواب: لا الأغلب ولا غيره.

٣ \_ سئل: هل ينكح الرجل ابنته من الزنا؟

■ الجواب: لا، لا يفعل.

❖ قلت: نقله أبو العباس قول الجماهير، قال: وهو الصواب المقطوع به، حتى قال: يُقتل من فعل ذلك. انظر: (٣٢/٣٢) مجموع فتاويه.

٤ \_ سئل: هل يزوج الولي الكافر موليته؟

■ الجواب: لا تزوَّج إلا عند الضرورة حتى يصون المرأة ولا تتساهل.

• \_ سئل: قصة سالم مولى أبي حذيفة \_ في مسألة إرضاع الكبير؟

■ الجواب: خاصة بسالم.

٦ - سئل: ومَن قال لمن مثل حال سالم؟ (١)

## ■ الجواب: قول ضعيف مرجوح.

٧ ـ سألت فقيه الدنيا في زمانه شيخنا ابن عثيمين: عن قول الله ـ جلَّ جلاله ـ: ﴿قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي تَكَنى جَلاله ـ: ﴿قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي تَكَنى حِجَجٍ ﴿٢)، فقلت: فأين مهر المرأة؟

■ الجواب: قال: لو لم يرْعَ موسى لَرعت البنت؛ فالمهر منفعة لها.

٨ ـ سئل شيخنا ابن باز: المظاهر هل له أن يستمتع بما دون الفرج
 قبل أن يكفر؟

■ الجواب: نعم، لكن الأحوط تركه.

٩ ـ سئل: هل له أن يستمتع إن كان الحمل لغيره (في الإماء)؟

■ الجواب: لا حرج دون الفرج.

❖ قال شيخنا: محبة الرجل لبعض زوجاته أكثر من غيرها، هذا بيد الله لا يملكه الإنسان: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»<sup>(٣)</sup> يعني الحب.

١٠ ـ سألت شيخنا: مَن شرطت ألا يتزوج عليها؟

■ الجواب: شرطها صحيح على الصحيح، فإن تزوج فهي بالخيار إن شاءت الفرقة، ويفسخ النكاح.

11 \_ سئل: حديث ابن عباس: «اللهم جنّبنا الشيطان...» هل تقوله المرأة أيضاً عند الوقاع؟

■ الجواب: نعم.

<sup>(</sup>١) وهو اختيار تقى الدين أبي العباس ابن تيمية كَظَّمَلْتُهِ.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) قلت: اختلف في وصله وإرساله والمحفوظ أنه مرسل.

١٢ \_ سئل: هل الواهبة تهب نفسها للنبيِّ عَلَيْهُ بلا إذن وليّها؟

■ الجواب: إن كان لها ولي زوَّجها الولي، وليس للولي اعتراض إن وهبت نفسها.

17 ـ سألت شيخنا: ما اشتهر أنَّ أمّ سُليم جعلت مهرها إسلام أبي طلحة؟

■ الجواب: لا بدَّ من المال، ولعل قوله: ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُمُ ﴾(١) بعد قصة أمّ سُليم، فلا بدَّ من المال(٢).

14 \_ سئل: الدف بعد أسبوع من حصول الزواج؟

الجواب: الأمر سهل للنساء.

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) قلت: أخرجه النسائي من وجهين: من طريق عبدالله بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس، ومن طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وانظر: "فتح الباري» (٢١٢/٩).







## مسائل في التعدد(١)

#### (١) قلت:

١ ـ يجب العدل بين الزوجات: يقول ربنا جلَّ في عُلاه: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَمْلِلُوا فَوَكِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ ﴿ (١).

وقد روى أحمد والأربعة من طريق همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة هَيُّهُ: أَنَّ النبيَّ عَيِّهُ قال: «مَن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل»(٢).

قال أبو عيسى: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، قال: كان يقال ولا نعرف الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ. اهـ.

وفي "العلل الكبير" قال: حديث همام أشبه. اه.

قلت: وهذا مصير من الترمذي إلى ترجيح المرفوع وهو الصواب إن شاء الله؛ فالحديث ثابت.

والعدل الواجب هنا: في القسم والسكن والكسوة والنفقة، وهل العدل في الواجب من ذلك فقط، أم يشمل العدل في الواجب والمستحب والمباح؟

فعلى القول الأول: يجب العدل في الواجب من النفقة والملبس والمسكن فهما فضل بعد ذلك من مال أو ملابس أو حلي أو سعة في مسكن، فهذا كله لا ينافي العدل؛ لأن ما زاد نفل، والنفل فضل، وهذا اختيار شيخنا ابن باز، ونص عليه أحمد \_ رحمهما الله \_.(٣)

وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم، ولهذا قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في =

<sup>(</sup>۱) النساء: ۳.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي (رقم: ۲٤٥٤)، وأحمد (رقم: ١٠٠٩٢)، وأبو داود (رقم: ٢١٣٥)، والنسائي (رقم: ٣٩٤٢)، والترمذي (رقم: ١١٤١)، وابن ماجه (رقم: ١٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٢٤٢/١٠).

= "فتح الباري على قول البخاري": "باب العدل بين النساء"، وذكر الآية: ﴿وَلَن لَسَّاعَطِيعُوٓا أَن تَعَّدِلُوا بَيْنَ الِنِسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمُ ﴾.(١)

قال ما نصّه: أشار بذكر الآية إلى أنَّ المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة وبالحديث إلى أنَّ المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن؛ فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضرّه ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرّع بتحفة.

والقول الثاني: العدل واجب في كل ما يقدر عليه ممّا يجب عليه، أو يستحب، أو يباح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما نقله صاحب «الإنصاف»، وكذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ، وقال بعض أهل العلم: التسوية في مثل هذا تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقوط وجوبه أقرب. قلت: وهو الصحيح.

وعدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب، ولهذا توعّد عليه في الآخرة بسقوط شقّه، والجزاء من جنس العمل؛ فلمّا مال في الدنيا عن العدل، جاء بهذه الصفة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.

وأمّا العدل في المحبة والجماع، فعامة العلماء على عدم وجوبه لأنه ليس في ملكه، ولهذا قال ابن القيم في «الهدي» (١٥١/٥): لا تجب التسوية بين النساء في المحبة؛ فإنها لا تملك، وكانت عائشة والمنه أحب نسائه إليه، وأُخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء؛ لأنه مُوقف على المحبة والميل، وهي بيد مقلّب القلوب، وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور، وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرّة أقوى، فهذا ممّا يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق، ولم يلزمه التسوية، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به. اه..

وقد روى أبو داود والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن يزيد(7)، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ثم =

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۲۹.

<sup>(</sup>۲) "فتح الباري" لابن حجر (۳۱۳/۹).

<sup>(</sup>٣) تنبيه: وقع في سنن أبي داود: عبدالله يزيد الخطمي، وهو خطأ، فالخطمي صحابي صغير، وإنما هو عبدالله بن يزيد رضيع عائشة تابعي.

= يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك»(١).

ورواه حماد بن زيد عن أيوب فأرسله لم يذكر فيه عائشة وهو المحفوظ، وحماد بن زيد أثبت الناس في أيوب.

والنبيُ على كان يحب عائشة أكثر من سائر أزواجه وهذا أمر مشهور عنه على، وفي الصحيح عن عمرو بن العاص هم، لمّا سأل النبيّ على: أيّ الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: من الرجال؟ قال: «أبوها...»(٢) الحديث.

وبوَّب البخاري: (باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض) (٣) على حديث ابن عباس والجماع تابع لشهوة النفس وانبعاثها ومحبتها.

وحيث قلنا لا يجب العدل في الجماع لكن يجب أن يعفّها ويعاشرها بالمعروف، وكذلك لا يجب العدل في مقدمات الجماع من أنواع الاستمتاع؛ لكن يستحب ذلك، وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القُبلة.

Y - القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك . . فإن أحب أن يقسم يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة ، فقيل : يجوز له ذلك . وقيل : بل لا بد من رضاهن فيما زاد على اليوم . وهذا الأرجح ؛ لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن ، اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح في الزيادة على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك ، فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن .

" - القسم يكون للمريضة والحائض والنفساء، فلا يسقط حقهن في القسم لأجل ما عرض لها، وكذا يقسم لمَن آلى منها، أو ظاهر منها، أو رتقاء، أو مُحرمة، وكذا يقسم لكتابية، ومجنونة؛ إلا أن تكون غير مأمونة؛ لأنه لا يحصل الأنس بها، ولا لها، وكذا يجب القسم على الزوج المريض، والعنين، والمجنون؛ إلا أن يكون غير مأمون؛ لأنه لا يحصل منه أنس، وأصل المسألة: أنَّ النبيَّ عَلَيْ يقول في مرضه: «أين أنا غداً؟»(٤)، ولأن القسم القصد منه السَّكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت.

٤ - إذا مرضت إحدى زوجاته ولم يوجد لها متعهد أو ممرض واحتاجت لتعهد
 زوجها فإنه يمكث معها ويقضي للباقيات بعد البرء فإن ماتت تعذر القضاء؛ لأنه إنما =

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ۱۷۸۳۱)، وأحمد (رقم: ۲۵۱۵۷)، وأبو داود (رقم: ۲۱۳۳)، والترمذي (رقم: ۱۱٤۰)، والنسائي (رقم: ۳۹٤۱)، وابن ماجه (رقم: ۱۹۷۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٤١٠٠) ومسلم (رقم: ٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٠٠١/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (رقم: ١٣٢٣ و٣٥٦٣ و٤١٨٥) ومسلم (رقم: ٢٤٤٣).

= يحسب من نوبتها، وإذا تعذر القسم للمريضة من أجل كونها في المستشفى، فإنه لا قسم لها ولا يقضي لها بعد خروجها من المستشفى كسفرها في حاجتها بإذنه، على القول الراجح.

٥ ـ القسم عماده بالليل، والنهار تبع له. . . ولهذا قالت عائشة رضياً: قُبض رسول الله عليه في بيتي وفي يومي. (١)

وإنما تُبض النبيُّ عَلَيْ الله الله الله الله الماضية، وأمّا مَن كان معاشه بالليل كالحارس ونحوه فقسمه يكون بالنهار.

٦ ـ الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسم لتعذَّر حصوله لها ولا قضاء لها.

٧ ـ لا قسم للناشز ولا المطلّقة الرجعية.

٨ ـ يجوز الدخول على نسائه نهاراً والمكث قليلاً ولو في غير نوبتهن، ولهذا قال البخاري (باب دخول الرجل على نسائه في اليوم). (٢) ثم أسند حديث عائشة قالت: كان رسول الله على إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. . . (٣) ولفظه عند أبي داود: كان رسول الله على لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. (٤)

ولفظ البيهقي: (يطوف علينا جميعاً فيقبّل ويلمس ما دون الوقاع...)<sup>(ه)</sup>

وهذا الدخول للحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارة لبعد عهده بها وكذلك للتأنيس والمباشرة والتقبيل من غير جماع.

وهذا كما ترى لا ينافي العدل بل هو العدل، ولهذا قال ابن القيم في «الهدي» (١٥٢/٥) في حكمه على قسم الابتداء والدوام بين الزوجات وذكر من فوائد حديث عائشة: «أنَّ الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير نوبتها»، وسيأتي الكلام على مسألة الوطء في غير النوبة والتفصيل فيه.

وأمَّا الدخول ليلا لغير صاحبة النوبة فقد صرَّح العلماء بتحريمه؛ إلا لضرورة تستدعي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ١٨٤ و٢١٨٦).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۵/۲۰۰۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (رقم: ٤٩١٨ و٤٩٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (رقم: ٢١٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «السنن» (رقم: ١٤٣)، وأخرجه أحمد (رقم: ٢٤٨٠٩)، والحاكم في «المستدرك» (رقم: ٤٦٨).

..........

= ذلك كحريق ومرض مفاجىء، ونحو ذلك من الضرورات أو الحاجات الملحة.

٩ ـ يجوز للرجل جماع نسائه كلهن في ساعة واحدة ولو كان في نوبة إحداهن، فقد روى البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس هيه، قال: كان النبي ينه يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال قتادة: قلت لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين. (١)

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: (تسع نسوة)<sup>(۲)</sup> وبوب عليه البخاري: (مَن طاف على نسائه في غسل واحد)<sup>(۳)</sup>، وجاء نحوه عن عائشة، قالت: كنت أطيب رسول الله على نسائه في نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً. (٤) فمثل هذا جائز كما ثبت به الخبر عن النبي على فإذا كان هذا في نوبة إحداهن فلا بأس إذ لا جور في ذلك بل هو عدل، وقد كان هذا من عادة سيد الخلق على فإن اغتسل بعد كل جماع فحسن، وإن توضأ فهو حسن، وأقل الأحوال أن يغسل ذكره حتى لا تختلط المياه لاختلاف الأرحام.

· ١ - يجوز اجتماع النساء في بيت صاحبة النوبة، وهل إذا لم تحضر تكون ناشزاً؟ فيه تفصيل: إن كان الاجتماع في بيت الزوج: نعم.

١١ ـ لا يجوز أن يجمع بين ضرتين في مسكن واحد إلا برضاهن.

۱۲ ـ لا يجوز أن يستمتع الزوج بزوجته بحضرة أخرى، لا بجماع ولا بغيره... (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٢٨٠، ٤٧٨١، ٤٩١٧).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري» (٥/٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (رقم: ٢٦٤) ومسلم (رقم: ١١٩٢).

<sup>(</sup>o) انظر: "فتح الملهم التكملة".

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (رقم: ٤٩١٦) ومسلم (رقم: ١٤٦١).

وفي "صحيح مسلم": أنَّ النبيَّ الله لله الله الله الله أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه، فقال لها: "إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبَّعت للسائي، وإن شئت ثلَّثت ثم درت". قالت: ثلَّث.(١) اهـ

(من مجموع الألفاظ عند مسلم).

ومعنى قوله: «ليس بكِ على أهلكِ هوان» يعني بأهلك: نفسه ﷺ، ومعنى هوان أي: هون، يريد أنك عزيزة وغالية ولكن هذا القسم هو الحق.

وتخيير الزوج الثيّب بين ثلاث وسبع ليس بواجب بل هو سنة، ولا يجب على الزوج مشاورة البواقي فيما تختار الثيّب الجديدة؛ لأن النبيّ لله يشاور زوجاته في ذلك. فإن قيل: لِمَ زاد الثيّب أربعة أيام وقضى البواقي سبعاً؟ قيل: هذا من العدل؛ لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعاً.

فإن قيل: لِما خصَّ البكر بسبع والثيّب بثلاث؟ قيل: الحكمة ظاهرة لوجهين: أولاً: قوة الرغبة في البكر غالباً. (وفي هذا مراعاة الرجل).

ثانياً: استيحاش البكر من الرجال غالباً فزيد في المدة للاستئناس. (وفي هذا مراعاة للمرأة).

1٤ ـ وإذا تزوج بكراً على بكر ويتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع ثم تزوج بكراً أخرى، فهل حكمه كحكم من تزوج بكراً على ثيب؟

الجواب: نعم، ويكون معنى قوله: (تزوج البكر على الثيب) من باب الأغلب مع أنَّ هذه الصورة نادرة.

10 \_ تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث الثيب، ولو فرّق لم تحسب أصلاً على القول الراجع.

١٦ ـ بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه وتصبح الجديدة آخرهن نوبة.

١٧ ـ إذا سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو برضى البواقي تمَّم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى.

١٨ ـ إذا أقام الزوج عند الثيّب سبعاً فأقام بغير اختيارها في الأربع الزائدة فإنه يقضي للباقيات الأربع الزائدة فقط؛ لأن مكثه عندها بغير رضاها فلم تؤاخذ به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (رقم: ۱٤٦٠)، وأخرجه مالك (رقم: ۱۹۳۵)، وأحمد (رقم: ۲٦٥٤۷)، وأبو داود (رقم: ۲۱۲٤)، والنسائي (رقم: ۸۹۲۵)، وابن ماجه (رقم: ۱۹۱۷).

= ١٩ ـ وإذا تزوج بكرين في عقد واحد؛ كما لو عقد له رجل على ابنته وابنة أخيه ـ ابنتي عم ـ فإنه يقرع بينهما، فإذا خرجت قرعة إحداهن مكث عندها سبعاً، ثم الأخرى سبعاً، وإن تقدم عقد إحداهما على الأخرى فزفّت إليه قبلاً فهي المقدّمة بلا قرعة.

٢٠ ـ إذا تزوج المرأة بكراً أو ثيباً وليس عنده غيرها، فلا يتعين عليه التسبيع أو التثليث؛ لأنه لم ينكحها على غيرها، وهي طلق له دهرها، فلم تقع المشاحة في الزمن حتى يلزمه التسبيع أو التثليث على القول الراجع.

٢١ ـ لو تزوج وهو في سفر ومعه بعض نسائه قسم للجديدة ثلاث أو سبع (بحسب حالتها) ثم عدل بينها وبين المستصحبات في السفر.

٢٢ ـ إذا سافر الزوج بنسائه كلهن أو بدونهن فلا إشكال، وكذا إذا سافر بواحدة أو أكثر وترك البعض ورضي المقيمات بذلك فلا إشكال أيضاً، فإن أبين فلا بد من القرعة فمن خرجت قرعتها سافر بها، سواء في يومها أو في يوم غيرها، وإذا عاد من سفره قسم لهن ولم يقض للمقيمات.

قال ابن القيم في «الهدي» (١٥١/٥): إذا أراد السفر لم يجزِ أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة، وقال: إنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإنَّ رسول الله عَلَيْ لم يكُن يقضي للبواقي. اهـ.

أمّا إذا خرج بدون قرعة بإحداهن أو بعضهن، فإنه إذا قدم يقضي للبواقي حقهن متوالياً، ويحسب عليه مدة غيابه بما فيها الذهاب والإياب، وقولنا يقضي حقهن متوالياً؛ لأن هذا حق مجتمع في ذمته فليقضه من غير تأخير، ومن ضرورة ذلك التوالى ولا يقسط عليهن إلا بإذنهن.

قال في «الإنصاف» (٤٠/١٥): إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه، فإنه يجوز بلا قرعة، نعم إذا لم يرضَ الزوج بها وأراد غيرها أقرع. اهـ.

قلت: فإن خرج سهم التي لم يردها أولاً لزمه السفر بها.

٢٣ ـ إذا سافر بزوجتين بقرعة عدل بينهما، فإن ظلم إحداهما قضى لها بالسفر، فإن لم يتفق قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها.

٢٤ ـ لو استصحب واحدة بقرعة، وأخرى بلا قرعة، عدل بينهما أيضاً، ثم إذا رجع قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة.

٢٥ ـ إذا سافر الزوج بامرأة لحاجتها فإنه يقضي للبواقي.

٢٦ ـ إذا سافرت الزوجة في حاجة لها ولزوجها جميعاً، فلا يسقط حقها في القسم =

= فيقضى لها إذا عادت وضم حاجتها إلى حاجته لا يضرها.

٢٧ ـ إذا خرجت القرعة لإحداهن في السفر لم يجز السفر بغيرها، فإن أبت صاحبة القرعة فله إكراهها على السفر معه، فإن أبت فهي ناشز عاصية، وللزوج استئناف القرعة مرة أخرى.

٢٨ ـ من لا يمكن اصطحابها في السفر لمرض أو نحوه، فإنه يخرج بالأخرى، فإن كُنَّ أكثر من اثنتين أقرع بينهن؛ لأن القرعة إنما تكون مع استواء حالهن وصلاحيتهن للسفر، وهذه قاعدة القرعة.

٢٩ ـ إذا سافرت المرأة في حاجة لها بإذن الزوج فلا قسم لها، فإذا عادت لا يقضي لها على القول الراجح، وإذنه لها لدفع الإثم عنها، وأمّا إذا سافرت في حاجة له أي للزوج بإذنه، فإنه يقضي لها إذا عادت، وأمّا إذا سافرت في حاجة لها بلا إذن الزوج، فهي عاصية ناشز لا قسم لها ولا نفقة.

٣٠ ـ لو سافر ببعض نسائه بقرعة فأراد إبقاء إحداهن أو بعضهن في بعض المنازل في السفر فبالقرعة.

٣١ ـ لو خرج مسافراً وحده، ثم نكح في سفره، لم يلزمه القضاء للباقيات؛ لأنه تجدد حقها في وقت لم يكن عليه تسوية، وإن خرج لأجل النكاح احتسب عليه مدة الغياب بعد حق المنكوحة.

٣٢ \_ إذا سافر بإحدى زوجاته بقرعة إلى محل، ثم بدا له غيره، أو أبعد منه، فله أن يصحبها معه؛ لأن حكمه حكم سفر القرعة.

٣٣ - إذا تزوج امرأة وأراد السفر بها، لم يجز إلا بقرعة بينها وبين نسائه، ويحتمل أنَّ له السفر بلا قرعة، ووجه ذلك أنَّ القسم قسمان: ابتدائي واستمراري، وهذه الجديدة قسمها ابتدائي، بنصِّ الحديث تستحقه بلا قرعة، وشرط القرعة تساوي جهات الاستحقاق، وهذه لها البداءة؛ كما لو تزوجها ومكث أياماً ثم سافر بها قبل انقضاء حق العقد فلم يحتج إلى القرعة، فكذا في مسألتنا، ويتداخل حق العقد مع حق السفر، فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي بها حق العقد أتمّه في الحضر.

77 ـ للمرأة أن تهب ليلتها لإحدى ضرّاتها، فإن لم يقبل الزوج، فإنه يقسم للواهبة ويردّ هبتها، وإن قبل فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة، وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهن، وفي حال هبتها لضرّتها إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين، وإن كانت لا تليها، فهل له نقلها إلى مجاورتها؟ الصحيح عدم الجواز؛ إلا بإذن البواقي؛ لأن في ذلك تأخير حق غيرها، وتغيير لليلتها بغير رضاها، وهو اختيار صاحب "المغني" (٢٤٤/١٠). وللزوج إن وهبته إحدى نسائه ليلتها له أن يجعلها مرة لإحدى نسائه وموة لأخرى، أو يجعله مشاعاً بينهن، ومعنى =

= مشاعاً بينهن أنَّ وجود الواهبة كعدمها فيبقى القسم للأخريات بينهن.

وأصل المسألة: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة في الأ سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي على قسم لعائشة بيومها ويوم سودة».(١)

وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي؛ لأن الأيام تتجدد، فهي هبة في شيء لم يقبض، فحقها يتجدد، أمّا الماضي فقد قبض ولا رجعة لها فيه.

وقولنا: (للواهبة أن ترجع متى شاءت) هذا ما لم يكن صلحاً بينهما، كما لو كره الزوج المقام معها أو عجز عن حقوقها أو بعض حقوقها فخيَّرها بين الطلاق وبين المقام معه على أن لا حق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يتفقان عليه، فإن رضيت بذلك لزم، وليس لها المطالبة بعد الرضى، وليس لها الرجوع بعد ذلك، فإنَّ هذا الصلح جرى مجرى المعاوضة، وهذا هو الصواب الذي لا يسوغ غيره. اهـ «زاد المعاد» (١٥٣/٥).

٣٥ - يباح للرجل إذا كره من إحدى نسائه شيئاً أن يخيِّرها بين الأثرة عليها أو الطلاق، فإن اختارت الطلاق فالأمر ظاهر، وإن اختارت البقاء مع الأثرة فلا ضير عليه؛ لأنه لا يلزمه إمساكها، ولهذا وهبت سودة يومها لعائشة، وفي الباب قصة أبي رافع مع ابنة محمد بن مسلمة (انظر: «التمهيد» (٣٧٩/٢٦».

٣٦ - لو وهبت نوبتها لامرأة معيّنة وأذن الزوج وأبت الموهوبة، فيقسم للموهوبة ولا يشترط رضاها.

٣٧ ـ إذا شق القسم على الزوج المريض فإنه يستأذن زوجاته في المكث عند إحداهن؛ كما فعل النبي على فإذا أذنً له مكث عند إحداهن، فإذا أبين إلا أن يدور أو تشاححن ولم يكن به قدرة على الدوران، فإنه يقرع، فأيتهن خرج سهمها مكث عندها، وعلم ممّا تقدّم أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من القسم وجب عليه القسم.

٣٨ ـ القسم في أثناء السفر في النزول والمسايرة في الطريق.

٣٩ ـ إذا رغبت المريضة والنفساء ونحوهن في تأخير قسمهن، ثم القضاء بعد متوالياً لم يجز إلا برضى الزوج وإذن سائر نسائه.

• ٤ - من كان له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان فهي ناشز لا حق لها في القسم، وإن أحب أن يقسم بينهما في بلديهما ولم يمكن القسم ليلة ليلة، جعل القسم على حسب ما يمكن كشهر أو أكثر أو أقل.

(١) أخرجه البخاري (رقم: ٤٩١٤) ومسلم (رقم: ١٤٦٣).

= 21 - يجوز للمرأة أن تبذل قسمها لزوجها بمال فتعاوضه على ليلتها على القول الراجح، وأمّا بذلها مالاً لزوجها ليزيدها في القسم على حساب ضرّاتها فحرام؛ لأنه رشوة.

٤٢ ـ مَن أتاها زوجها ليبيت عندها فأغلقت بابها دونه، ومنعته من الاستمتاع، أو قالت: لا تدخل على، فهي ناشز لا قسم لها.

27 ـ إذا طلَق الرجل إحدى زوجاته طلاقاً رجعياً وكان عنده أربع زوجات فلا يحل له أن يتزوج ما دامت مطلَقته بالعدة باتفاق العلماء؛ لأن الرجعية كالزوجة في كثير من الأحكام، فلا يحل له أن يجمع تحته خمساً، وحينئذ يجب أن ينتظر حتى تخرج مطلَّقته من العدة، أمّا إذا كان الطلاق بائناً فالجمهور على جواز نكاحه فوراً.

٤٤ ـ تجزي أضحية واحدة عن الرجل ونسائه، ولهذا ضحًى النبي ﷺ بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وأمّا الهدايا في الحج فعلى كل واحدة هدي إذا تمتعت أو قرنت.

٤٥ ـ لا يجوز أن تؤخذ بويضة المرأة ثم تلقح بماء زوجها ثم توضع في رحم ضرتها.
 ٤٦ ـ لو مات الزوج فلزوجاته أن يغسلنه، فإن وضعت إحداهن وهو على السرير فلا يجوز لها أن تغسله لخروجها من العدة وجلها للأزواج.

٤٧ ـ إذا مات المعدد يحد جميع نسائه، وهذا لا خفاء به؛ لكن عند بعض النساء اعتقاد فاسد، أنه إذا ولدت إحداهن بعد موته ذكراً فإنها ترفع الإحداد عن نفسها وعن سائر ضراتها، وهذا باطل، فالبواقي على إحدادهن حتى يخرجن من العدة على حسب حالهن.

٤٨ ـ إذا حبس الزوج فهو باق على نصيبه منهن، وهن كذلك فإذا أمكن خروجه إليهن أو ترددهن إليه فذاك، ولو تباعد ما بين ذلك فهو على ترتيب النوبات. وختاماً أقول:

والعاقل من الأزواج صاحب الدين يستطيع صيانة دينه ونفسه وعرضه دون كثير عناء، والأحمق منهم لا يزيده ما ذكرت إلا بلاء وفتنة وحيرة، والموفّق مَن وفّقه الله.





## مسائل في الطلاق

- 1 ـ سئل: هجر الزوجة شهر أو أكثر؟
- الجواب: لا بأس ما لم يزِد على أربعة أشهر.





## مسائل في النفقات

١ ـ سئل: هل تُعطي من مال زوجها إن علمت بخله؟

■ الجواب: تشاور إلا في الشيء اليسير الذي جرت به العادة.











كتاب الحدود والقصاص











### كتاب الحدود والقصاص

١ ـ سئل: تكحيل العُرَنِيِّين بالمسامير المحماة أليس هذا نوعاً من التحريق؟

■ الجواب: لا شك أنه نوع تحريق، وقد يقال: يُمنع ابتداءً ويجوز قصاصاً، ولهذا في التمثيل يجوز قصاصاً، والمسألة محل اجتهاد، والله أعلم.

٢ سئل: مَن وجد مع أهله رجلاً فقتله؟

■ الجواب: يخرجه ويخاصمه، لا بدَّ منه، لكن دعوى أنه يقتله لا، لا بدَّ من الحاكم، ولو قتله يرجع إلى الحكم الشرعي.

♦ قلت: قال شيخ الإسلام في «الاختيارات»: مَن رأى رجلاً يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى، وسواء كان الفاجر محصناً أو غير محصن، معروفاً بذلك أم لا كما دل عليه كلام الأصحاب، وفتاوى الصحابة، وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنّه بعضهم؛ بل هو من باب عقوبة المعتدي المؤذي.

● قلت (عبدُالله أبو محمد): وحصول الشهود متعذر فمن يريد أن يقتل يأتي خفية وعلى المذهب يقتل القاتل، وعليه فيصبر لذلك فإنَّ هذا رفعة في درجاته عند الله. . . فإن قيل: لا يحتمل قتل مسلم ظلماً . . . وحينئذ فما اختاره شيخ الإسلام بقوله: "إن كان المقتول من أهل الفجور والقاتل معروفاً بالبِرِّ فالقول قوله مع يمينه لا سيما إذا كان معروفاً بالتعرض له قبل ذلك».

أمّا هيخنا ابن عثيمين على حاشية «الاختيارات» ما نصّه: «أمّا إذا لم يكن معروفاً لا بهذا ولا بهذا فهذا محلّ نظر، والأصل ألا يقبل إلا ببيّنة تشهد بصيالته، والله أعلم».

٣ ـ سئل: صبيٌّ قتل صبياً بدفعه في بئر والآن بلغ؟

■ الجواب: الديّة على الصبي القاتل في ماله وإلا فلا يُقبل قوله على نفسه، حتى يأخذ بذلك عاقلته فيدفعوا الديّة معه.

٤ - سئل: مَن دخل منزل شخص وفيه بئر فتلف فيها فمَن يضمن؟

■ الجواب: إن كانت البئر واضحة والمعدن واضح لم يضمن، وإن كان لم يكن واضحاً ضَمِنَ على القواعد الشرعية.

• - سئل: هل لولى الأمر أن يزيد في التعزير على الوارد؟

■ الجواب: زاد عمر بنفي وحلق رأس نصر بن حجاج<sup>(۱)</sup>.

٦ سئل الشيخ: عن علاج مدمن بتقليل المخدِّرات شيئاً فشيئاً لأن
 قطعها يقتله؟

■ الجواب: يقطعها ولو مات، ويتعالج بالمباح، هذا فيه فتح باب شر(۲).

(۱) قلت: والتعزير بمضاعفة العقوبة المالية جراء التأخير في التسديد (كما هو في نظام ساهر أو غيره) هو رباً وسحت وتصرفات وليّ الأمر مضبوطة بالشرع، نعم التعزير بهذا في زيادة السرعة محلّ بحث، إن لم يتضمن ظلماً...

(٢) قلت: سألت شيخنا ابن عثيمين عمّا ذكره ابن حجر الهيتمي في فتاويه الفقهية أنَّ مَن ابتلي بشيء من هذه المحرّمات ثم تاب فقيل له: إن قطعها مرة هلك. فقال الهيتمي: يقسطها حتى يتركها.

فقلت لشيخنا محمد: هل كلام الهيتمي صحيح؟

قال: نعم، صحيح.

ونصُّ كلام ابن حجر الهيتمي وقد سئل لَكُلْلَهُ عمَّن ابتلي بأكل نحو الأفيون، وصار إن لم يأكل منه هلك، هل يباح له حينئذ أكله أم لا؟ فأجاب ـ عفا الله تبارك وتعالى عنه ـ بقوله: إذا علم علماً قطعياً بقول الأطباء، أو = ٧ ـ سألت شيخنا: عمَّن شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة
 إذا مات على الإسلام؟

■ فأجاب: قد يدخل الجنّة ولا يشربها، أو هي من أحاديث الوعيد فتفيد الزجر، وقد يعفو الله عنه ويشربها.

خ قال شيخنا: عند حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الله: ديّة الكافر على النصف من ديّة المسلم، أهل الذمة وغيرهم ديتهم سواء.



<sup>=</sup> التجربة الصحيحة الصادقة، أنه لا دافع لخشية هلاكه إلا أكله، من نحو الأفيون، القدر الذي اعتاده، أو قريباً منه، حلَّ له أكله، بل وجب عليه؛ لأنه مضطر إليه في بقاء روحه، فهو حينئذ كالميتة في حق المضطر إليها بخصوصها، وقد صرَّح بذلك جماعة مع وضوحه. نعم، أشار شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى شيء حسن يتعين اعتماده، وهو أنه يجب على متعاطي ذلك السعي في قطعه بالتدريج، بأن يقلل ممّا اعتاده كل يوم قدر سمسمة، فإن نقصها لا يضرّه قطعاً، فإذا استمر على ذلك لم تمض إلا مدة قليلة وقد زال تولّع المعدة به، ونسيته من غير أن تشعر ولا تستضرّ لفقده.

فبهذا أمكن زواله وقطعه، فهو وسيلة إلى إزالة ذلك المحرّم في ذاته، وإن وجب تعاطيه؛ لأن الوجوب العارض لا ينافي الحرمة الذاتية؛ كما أنَّ تناول المضطر للميتة واجب في حقه، لعروض الاضطرار مع بقائها في حدِّ ذاتها على وصف الحرمة الذاتي لها، وما كان وسيلة إلى إزالة المحرّم يكون واجباً، فوجب فعل هذا بالتدريج ومَن ترك ذلك فهو عاص آثم فاسق. «الفتاوى الكبرى الفقهية» (٢٥٩/٤) (دار الكتب العلمية، ط١).







# كتاب الصيد والذبائح











## كتاب الصيد والذبائح

- ١ \_ سئل: مَن نسي التسمية في الصيد؟
- الجواب: لا بأس يأكل، وكذا الذبح: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِيناً أَوْ أَخْطَأُنا ﴾ (١).
  - ٢ ـ سئل: مَن أكل طعاماً محرماً هل يستقيء؟
- الجواب: قد يقال: مستحب، وفعل أبي بكر لا يجب لأن فيه مشقة.
  - ٣ ـ سئل: هل تكسر عظام العقيقة؟
    - الجواب: الأمر واسع.
  - ٤ ـ سئل: حلق رأس الصبي المولود هل يعم البنت؟
    - الجواب: لا.
  - ـ فقلت لشيخنا: هو معلّل بأنه أذى (٢)، ألا يتعدى إلى البنت؟

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) قال سلمان بن عامر الضبي، قال: سمعت رسول الله وَ يَقُول: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى» أخرجه البخاري (رقم: ٥١٥٤) وروي عن الحسن أنه قال: "إماطة الأذى حلق الرأس» أخرجه أبو داود (رقم: ٢٨٤٢) وإسناده لا بأس به. وقال ابن سيرين: "إن لم تكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو» أخرجه أحمد (رقم: ١٦٢٨٥).

■ الجواب: قال: لا، البنت يوفر رأسها، وقال في الصبي الغلام: «يحلق رأسه ويُسمَّى».

٦ ـ سئل: مَن ذبح الأضحية قبل تمام خطبة العيد؟

■ الجواب: أضحية مجزئة.







كتاب اللباس والزينة











#### كتاب اللباس والزينة

١ \_ سئل: ما حكم لباس النساء للذهب المحلق؟

■ الجواب: جائز، وغلط الألباني في هذا، وهو جائز محلقاً كان أو غير محلق، وقد كتبنا في هذا، وقد نقل الإجماع على جوازه غير واحد، والألباني له بعض الأغلاط، له عناية جيّدة وعلامة، لكن له بعض الأغلاط، وأحاديث النهى عن الذهب المحلق منسوخة.

٢ ـ سئل: هل يجوز لبس أكثر من خاتم للرجل؟

■ الجواب: الله أعلم.

٣ \_ سألت شيخنا: عن اتخاذ الرجل ميدالية من ذهب؟

■ الجواب: لا يجوز.

2 \_ سئل: ما حكم لبس البنطلون للرجل؟

■ الجواب: إذا كانت ضيقة ينبغي تركها لأنها تحدد العورة، وقد تؤذي عند السجود، أمًّا إذا كانت واسعة فلا بأس، وليس فيها مشابهة الآن توسّع الناس، والآن يلبسه المؤمنون وغيرهم، ولكن يُراعى فيها السّعة والستر، وإذا اشتد الضيق تكره أو تحرم، واللبس الضيّق حرام على الرجال والنساء لأنه يحجم العورة فصاحبه شبه عار.

• \_ سئل: واللّبس العسكري؟

■ الجواب: إذا كان ضيِّقاً فأقل أحواله الكراهة الشديدة.

٦ ـ سألت شيخنا: عن تركيب ما يسمَّى بالرموش الصناعية؟

- الجواب: لا يجوز، هذا من الوصل.
- ٧ ـ سئل: ما يروى أنَّ طيب الرجل ما ظهر ريحه. . . إلخ؟
- الجواب: لا أدري عنه، والأصل أنَّ الطيب للرجل والمرأة له رائحة.
  - ٨ ـ سئل: ما حكم حلّ الأزرار في القميص؟
- الجواب: فعله النبيُ ﷺ بعض الأحيان لحاجة حرّ ونحوه أو يفعله الإنسان بعض الأحيان مع أصحابه، وهذا من الأمور العادية.
- قلت: فيه حديث معاوية بن قُرَّة عن أبيه عند أبي داود (١٦) وبوّب عليه: باب حلّ الأزرار.

<sup>(</sup>١) أخرجه (رقم: ٤٠٨٤) وابن ماجه (رقم: ٣٥٧٨).





كتاب الأيمان والنذور











## كتاب الأيمان والنذور

١ ـ سألت شيخنا: هل تبقى كفّارة الظهار على المظاهر ديناً إن كان
 معسراً؟

■ الجواب: كفّارة الظهار تسقط بالعجز، بخلاف سائر الكفّارات فإنها تبقى في ذمته.

٢ ـ سئل: مَن حلف في يمين واحدة على ثلاثة أفعال ألا يفعلها ثم حنث في واحد، فهل تنحل اليمين في الباقي؟

■ الجواب: نعم، هي يمين واحدة، فإذا حنث في واحدة حنث في الجميع، فتنحل في الباقي.

٣ \_ سئل: الحلف عند المنبر له أصل؟

■ الجواب: نعم له أصل: «مَن حلف عند منبري هذا كاذباً فليتبوأ مقعده من النار...»(١) رواه أحمد وبعض أهل السنن وهذا خاص بمنبره ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (رقم: ۷۹٥) عن أبي أمامة بن ثعلبة: أنَّ رسول الله على قال: «مَن تولَّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عدل، ومَن حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحلّ بها مال امرىء مسلم بغير حق فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صرف ولا عدل، ومَن أحدث في مدينتي هذه حدثاً آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صرفاً ولا عدلاً» وعند النسائي (رقم: ٢٠١٩): «مَن حلف عند منبري هذا بيمين =

- ٤ ـ سئل: الحلف بالمصحف؟
- الجواب: إن أراد كلام الله فلا بأس، وإن أراد الورق والجلد فلا يجوز.
  - ـ سئل: مَن عاهد الله على عدم فعل شيء ثم فعله؟
- الجواب: ليس عليه كفّارة، لكن عليه إثم عظيم يخشى عليه النفاق.

<sup>=</sup> كاذبة يستحلُّ بها مال امرىء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدلاً ولا صيفاً».

ورواه أحمد (رقم: ١٥٠٦٦) عن جابر الله الله الله الله النار وإن على سواك منبري هذا على يمين كاذبة يستحل بها حق مسلم أدخله الله النار وإن على سواك أخضر».

وأخرجه ابن عساكر (١٧/٥٣) عن أبي هريرة ﷺ: «ما حلف عند منبري هذا من عبد ولا أمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار».

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧٥ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) قلت: انظر: المجموعة الأولى (طبعة العالمية) والتعليق على نظير هذا السؤال في كتاب (الأيمان والنذور) ص١٧٥ فما بعدها.









#### كتاب الآداب

- ١ ـ سئل: صب القهوة والشاى بمن يبدأ؟
- الجواب: بالأكبر ثم من على يمينه. . . أي يمين الأكبر.
  - ٢ ـ سئل: الوالد إن كان في منزله؟
  - الجواب: يُقدُّم فهو رئيس المجلس.
- ٣ ـ سئل: إن أراد الصب لمن كان على يسار رئيس المجلس هل يستأذن كل من على اليمين أو الأول فقط؟
- الجواب: الأول فقط كما في الحديث: «أتأذن لي أن أُعطي الأشياخ»(١).
  - ٤ \_ سئل: هل يُقال في شرب زمزم يُسنّ عن قيام؟
    - الجواب: لا، الأمر واسع والقعود أفضل.
- سئل: الشرب من قوارير الصحة هل يعد من اختناث الأسقية فيدخل في النهي؟
- الجواب: لا، هذه القوارير مضبوطة، فالقِرب قد يكون فيها دوآب صغيرة...

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك (رقم: ٣٤٢٩)، وأحمد (رقم: ٢٢٨٧٥)، والبخاري (رقم: ٢٢٢٤ و٢٢٣٧)، ومسلم (رقم: ٥٣٤٥).

- ٦ ـ سئل: جُلجُل أمّ سلمة ألا يدل على استعمال الفضة في غير الأكل والشرب؟
  - الجواب: لا، فأمّ سلمة قد تكون غلطت في هذا.
- ٧ ـ سئل: هجره ﷺ لكعب خمسين ليلة مع نهيه عن الهجر فوق ثلاث؟
- الجواب: هذا هجر في أمر ديني فيجوز فوق ثلاث حتى يتوب، أمّا الثلاث في الأمور الدنيوية.
  - ٨ ـ سئل: هل ينبه العاطس إلى أن يحمد الله؟
- الجواب: قيل ينبه، وقيل لا، وقيل ينبه الجاهل الذي لا يعلم السنة وهو الصحيح.
  - ٩ ـ سئل شيخنا: عن إجابة دعوة العصاة؟
    - فأجاب: إن كان لمصلحة نعم.
  - ❖ قال شيخنا: كراهة الشرب قائماً للتنزيه.





# كتاب السياسة الشرعية











### كتاب السياسة الشرعية

- ١ سئل شيخنا: عمَّن منع الطلاب من إحضار مسجلات وأجهزة،
  وهم في كلية عسكريّة ثم أحضروها معهم..؟
  - الجواب: يتصدق بها، ما دام أبلغهم وأنذرهم (۱).
    - ٢ \_ سألت شيخنا: عن الوقف على الذرية؟
- الجواب: فقال: الأحسن تركه، وإنما يقف على الصفة، ورآه الشيخ محمد بن عبدالوهاب كَالله.
  - ٣ \_ سئل: مَن احتبس خيلاً الآن؟
- الجواب: ليس هناك مانع، لكن الصدقة والنفقة على طلاب العلم أنفع؛ لأنه لم تظهر أسباب الانتفاع بها.
  - ٤ \_ سئل: السبق في مسائل العلم ألم يجزه شيخ الإسلام؟
    - الجواب: بلى استدل بقضية انتصار الروم.

<sup>(</sup>۱) قلت: وكل ما يُصادره الإمام بحقّ فيجوز بيعه وشراؤه؛ كالسيارات والسلع التي أُنذر أصحابها وأبلغوا...

- \_ سئل: هل يُناقش ولى الأمر في المال العام؟
- الجواب: نعم، إذا أشكل شيء يستفسر عنه (١).
- ٦ ـ سئل: مَن له زوجة كتابية هل يدخل بها الجزيرة العربية؟
  - الجواب: الظاهر لا.
  - ٧ \_ سئل: سفراء الدول الكافرة؟
- الجواب: مستثنون لأجل الحاجة، وقد بعث النبي ﷺ حذيفة لأهل نجران.
  - ٨ ـ سئل: ما معنى نقض البيعة؟
  - الجواب: يشمل الخروج عليه وعدم السمع والطاعة له.
- 9 سئل: الإضراب عن الطعام في حق المساجين أو المظلومين ما
  حكمه؟
- الجواب: إن كان يضرّ فلا يجوز، وإن كان لا يضرّ ويحصل له المقصود فلا حرج.
  - 1 ـ سئل: هدايا المشركين، هل يقبلها ولي الأمر وغيره؟
- الجواب: ثبت عنه القبول هي وكذا إبراهيم وسارة قبلوا هاجر، وذلك إن رأى ولي الأمر المصلحة في المددلة في الردلم
  لم يقبل.
  - ١١ \_ سألت شيخنا: عن قبول شهادة النساء إذا انفردن؟

<sup>(</sup>۱) وينبغي بذل النصيحة بإخلاص لله وأدب مع وليّ الأمر حتى تؤتي النصيحة ثمارها، ويصل المال إلى أهله من المسلمين المستحقين، وحتى يرعوي أهل النهب ومن يضيع أموال المسلمين.

- الجواب: قال: نعم، في بعض الأحوال إذا دعت الحاجة.
  - ١٢ \_ سئل: هل يستر ويعفو رئيس الهيئة عمَّا فيه حدٍّ؟
- الجواب: لا؛ لا يستر بل يؤاخذ، وعموم الناس لهم أن يستروا، أمّا رئيس الهيئة فله سلطان مثل الأمير، هذا هو الأقرب.
  - ۱۳ \_ سئل: ما روي عن أبي موسى وقوله: «لحبَّرته لك تحبيراً»(١)؟
- الجواب: لأجل حصول السرور للنبيِّ ﷺ، ومن المعلوم أنَّ القراءة لله ﷺ.
  - ١٤ \_ سئل: إحضار المصحف عند الحلف؟
  - الجواب: لا أعرف له دليلاً، فعله بعض السلف.
- ١٥ ـ سئل: قراءة حفص بالإمالة في قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ بَعْرِيهَا وَمُرْسَلِهَا ﴾.
- الجواب: الأولى تركها... فيقرأ مجراها ومرساها... والمراد جريها ورسوّها فهما مصدران ميميان.

<sup>(</sup>۱) هذه اللفظة رواها ابن أبي شيبة (رقم: ٣٠٥٦٧)، والنسائي (رقم: ٨٠٥٨)، والحاكم (رقم: ٢٩٥١)، وأبو نعيم (رقم: ٢١٩٧)، وأبو نعيم الأصبهاني في «المستخرج على مسلم» (رقم: ١٨٠٣)، والبيهقي (رقم: ٢٩٥٥) و ١٨٠٥).

وقد رواه عبدالله بن بريدة عن أبيه: أخرجه أحمد (رقم: ٢٣٠١٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ١٠٥٨)، ومسلم (رقم: ٧٩٣)، والنسائي (رقم: ٨٠٥٨)، والدارمي (رقم: ٣٤٩٨)، وابن حبان (رقم: ٨٩٢)، والحاكم (رقم: ٧٧٥٧).

وروي عن أبي هريرة: أخرجه أحمد (رقم: ٨٦٣١)، وابن أبي شيبة (رقم: ٢٩٩٣)، والنسائي (رقم: ١٠٤١).

وروي عن عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٣٢٢٥٩)، والنسائي (رقم: ١٠٢٠)، وروى عن غيرهم.

- ١٦ ـ سئل: هل في القرآن كلمات أعجمية؟
- الجواب: كانت قديماً أعجمية ثم استعملها العرب فصارت من لغتهم.
  - ١٧ ـ سئل شيخنا: هل ولاة الأمر يقضون الدين كالنبيُّ عَلَيْكُم ؟
- فأجاب: بقاعدة وهي: ما التزم به النبيُ ﷺ ينبغي على الولاة الالتزام به.
  - 00000





كتاب ومعارف











#### كتاب ومعارف

ا \_ سألت شيخنا الفقيه صالح الفوزان عن كتاب «حياة الحيوان» للدّميري؟ (١)

■ الجواب: جيّد مفيد لمَن عنده علم وفيه ما فيه، ومَن عنده علم يستفيد منه، ويتجنّب ما فيه.

٢ ـ سئل شيخنا ابن باز: الحافظ العراقي هل يؤول الصفات؟

■ الجواب: لا أعلم وليس ببعيد، فمذهب الأشاعرة غلب على الناس من القرن الرابع فما بعده.



<sup>(</sup>١) تاريخ السؤال: الجمعة ٥/٥/١٤١هـ.





# علوم الحديث











## علوم الحديث

١ ـ سألت شيخنا: هل ألفاظ الصحابي إذا عبر عن شيء يستنبط منه أحكام، ويحتج بها؟

■ الجواب: نعم، هم حجّة في اللغة وفي معرفة الشريعة.

♦ قال شيخنا: مَن قرأ آية الكرسي عند منامه، فالظاهر أنه لا يتعرض له الشيطان بعقده الثلاث فيكون مخصوصاً.

٢ ـ سألت شيخنا: عن تصحيح بعض المعاصرين لأحاديث رفع البدين عند السجود؟

■ فأجاب: لا، بل فيها ضَعْفٌ وجاء ذلك أحياناً، لكن ابن عمر قال: ولا يفعل ذلك في السجود.

٣ ـ سئل: الإيتار في الأفعال والأقوال؟

■ الجواب: قد يقال ذلك. . . «إنَّ الله وتر يحب الوتر».

الت شیخنا عن حدیث جابر: «ثم رأیته قبل موته بعام ستقبلها» (۱)؟

<sup>(</sup>۱) ولفظه: كان رسول الله على قد نهانا عن أن نستدبر القبلة، أو نستقبلها، بفروجنا، إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته، قبل موته بعام، يبول مستقبل القبلة. وفي رواية: نهى رسول الله على أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته، قبل أن يقبض بعام، يستقبلها. أخرجه أحمد (رقم: ١٤٩٣٣)، وأبو داود (رقم: ١٣)، وابن ماجه (رقم: ٣٢٥)، والترمذي (رقم: ٩)، وابن خزيمة (رقم: ٥٨).

- الجواب: فقال: ضعيف<sup>(۱)</sup>.
- سئل: قوله في الحديث: «مَن ترك ديناً فعليّ وإليّ» هل هذا عام لجميع الولاة أم خاص به ﷺ ؟
- الجواب: قولان، والقول الأول بالعموم قول قوي، لأن هذا من المصالح التي يراعيها وليّ الأمر، وأعظم المصالح قضاء الديون، وهذا القول أظهر في الدليل إن كان في بيت المال سعة، والقول بالخصوص ليس بواضح.
- ٦ سألت شيخنا: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»(٢) على هذا ألا
  يقال للعاصى مُتَكبر؟
- الجواب: نعم؛ لأنه تابع لهواه وتارك للحق الذي يجب، وقال: مثل الذي لا يصلّي مع الجماعة ويقول فيهم وسخين وضعفاء، أيش معنى هذا إلا الكبر عن الحق.
- ٧ ـ سألت شيخنا: في حديث ابن عمر في النفر الثلاثة الذي انطبقت عليهم الصّخرة أليس الأولى دفع اللبن للصبية (وهم يتضاغون) ثم سقى والديه بعد ذلك؟
- الجواب: هذا الرجل اجتهد، وإلا لو أعطى الصبية وحفظ لوالديه اللن (٣).

<sup>(</sup>۱) قلت: يروى من طريق ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر الله وابن إسحاق صرح بالتحديث وهذا إسناد صالح، وهو محمول على البنيان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (رقم: ٩١)، والترمذي (رقم: ١٩٩٩)، وابن حبان (رقم: ٥٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) قلت: ولهذا قال الحافظ في «الفتح»: وقد استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكين جوعهم. قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر» (٣/٩٥): ترك صبيانه يتضاغون إلى الفجر ليسقي أبويه اللبن، وفي هذا البر أذى للأطفال، ولكن الفهم عزيز.

- ۸ ـ سئل: قوله في الحديث: "إن يكن هذا من عند الله يُمضه" (١) يعنى زواجه من عائشة، كيف يقول هذا ورؤيا الأنبياء وحي؟
  - الجواب: كأنه في ذلك الوقت لم يَعلم بأن رؤيا الأنبياء وحي.
- ٩ ـ سئل: خروج ملك قحطان من أشراط الساعة، وهل هو صالح أم
  لا؟
- الجواب: يحتاج إلى جمع روايات الحديث، وفي بعض الروايات يسوق الناس بعصاه، فلعله ظالم.
- ١٠ ـ سئل: قول البخاري في صحيحه: «كل شيء هالك إلا وجهه»
  إلا ملكه (٢)؟
  - الجواب: هذا من التأويل... وغلَّطه شيخنا.
- 11 \_ سئل الشيخ عن تصحيح النووي لحديث: «إذا حدَّث بحديث فعطس عنده فهو حق».
- الجواب: فقال: النووي لَخْلَتْهُ غلب عليه الفقه فهو فقيه، والحديث ضعيف.
- ♦ قال شيخنا: ينبغي جمع طرق سمرة في السكتات في الصلاة، يقول بعض أهل العلم: «كم ترك الأول للآخر» نحن الآن في أول القرن الخامس عشر ومع ذلك يوجد أشياء بالنسبة إلى علمنا لم نقف على شيء منها محقق، فهذا مصداق «كم ترك الأول للآخر» فكم كتب أُلفت وضاعت، فلا توجد مطابع، وتلفت مخطوطات.
- ♦ قال شيخنا: ضبط أصحاب الحديث أصح؛ لأنهم ينقلونه بالرواية.
- ❖ قال شيخنا: شعيب الأرناؤوط له مواضع يتساهل فيها في الحكم على الأحاديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (رقم: ٢٤١٨٨)، والبخاري (رقم: ٣٦٨٢)، ومسلم (رقم: ٢٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲،۹۹۶).

١٢ \_ سئل: مَن حفظ القرآن ثم نسيه؟

■ لا شيء عليه، والأحاديث التي فيها ذم مَن نسي القرآن كلها ضعيفة ولكن يتعاهده.

❖ قال شيخنا: كلام ابن حجر الهيتمي يحصل فيه تساهل كثير في الحكم على الأحاديث.

١٢ ـ سألته: عن حديث: «كان يزور البيت ليالي مني»؟

■ الجواب: ضعيف(١).

الحديث عن (خالد بن الوليد الله قال: عن العديث عن (خالد بن الوليد الله قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْهُ، فقال: إني سائلك عمّا في الدنيا والآخرة. فقال له: «سَلْ عمّا بدا لك».

قال: يا نبيِّ الله، أحب أن أكون أعلم الناس. قال: «اتق الله تكن أعلم الناس».

فقال: أحب أن أكون أغنى الناس قال: «كن قنعاً تكن أغنى الناس».

قال: أحب أن أكون خير الناس، فقال: «خير الناس من ينفع الناس فكن نافعاً لهم».

فقال: أحب أن أكون أعدل الناس، قال: «أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس».

قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله تعالى، قال: «أكثر ذكر الله تكن أخص العباد إلى الله تعالى».

قال: أحب أن أكون من المحسنين، قال: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرك (يراك)».

قال: أحب أن يكمل إيماني قال: «حسن خلقك يكمل إيمانك».

<sup>(</sup>١) قلت: اغترُّ بعض المتأخرين فقوَّاه، وهو باطل.

فقال: أحب أن أكون من المطيعين قال: «أد فرائض الله تكن مطبعاً».

فقال: أحب أن ألقى الله نقياً من الذنوب، قال: «اغتسل من الجنابة متطهراً تلقى الله يوم القيامة وما عليك ذنب».

قال: أحب أن أحشر يوم القيامة في النور، قال: «لا تظلم أحداً تحشر يوم القيامة في النور».

قال: أحب أن يرحمني ربِّي. قال: «ارحم نفسك وارحم خلق الله».

قال: أحب أن تقلّ ذنوبي. قال: «استغفر الله تقلّ ذنوبك».

قال: أحب أن أكون أكرم الناس. قال: «لا تشكون الله إلى الخلق تكن أكرم الناس».

فقال: أحب أن يوسع عليّ في الرزق. قال: «دُم على الطهارة يوسع عليك في الرزق».

قال: أحب أن أكون من أحباء الله ورسوله. قال: «أحب ما أحب الله ورسوله وأبغض ما أبغض الله ورسوله».

قال: أحب أن أكون آمناً من سخط الله. قال: «لا تغضب على أحد تأمن من غضب الله وسخطه».

قال: أحب أن تستجاب دعوتي. قال: «اجتنب الحرام تستجب دعوتك».

قال: أحب أن لا يفضحني الله على رؤوس الأشهاد. قال: «احفظ فرجك كيلا تُفتضح على رؤوس الأشهاد».

قال: أحب أن يستر الله عليّ عيوبي. قال: «استر عيوب إخوانك يستر الله عليك عيوبك».

قال: ما الذي يمحو عني الخطايا؟ قال: «الدموع والخضوع والأمراض».

قال: أيّ حسنة أفضل عند الله؟ قال: «حسن الخلق والتواضع والصبر على البلية والرضاء بالقضاء».

قال: أيّ سيئة أعظم عند الله؟ قال: «سوء الخلق والشح المطاع».

قال: ما الذي يسكن غضب الرحمن؟ قال: «إخفاء الصدقة وصلة الرحم».

قال: ما الذي يطفىء نار جهنم؟ قال: «الصوم»(١١).

■ الجواب: فقال: موضوع من الموضوعات، يغلب على ظني أنَّ صاحب «كنز العمال» ذكره ولا يجوز نشره.

10 \_ سئل: حديث: «ماء زمزم لما شُرب له»(٢).

<sup>(1) &</sup>quot;جامع الأحاديث" لعبدالرحمن السيوطي (رقم: ٣٧٦٤) وانظر: "كنز العمال" (رقم: 8١٥٤). قال شيخنا ابن باز عن هذا الحديث: والحديث المذكور موضوع ورواته مجاهيل، وكأن واضعه جمع متنه من الأحاديث الصحيحة ومن بعض كلام أهل العلم وبعض ألفاظه منكرة لا توافق الأدلة الشرعية، ولا ريب أنَّ العمدة فيما ذكره في هذا الحديث هو ما دلَّت عليه الأحاديث الصحيحة، أمّا هذا المتن فلا يُعتمد عليه ولا يُحتج به؛ لأنه ليس له إسناد صحيح، والله ولي التوفيق. انظر: "مجموع فتاوى ابن باز" (٣٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>۲) حديث جابر: أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ١٤٣٤٠ و٢٤١٩١)، وأحمد (رقم: ٢٤٠٩) والمردد (رقم: ١٠٢٠٨)، وابن ماجه (رقم: ٣٠٦٢)، والبيهقي (رقم: ٩٩٤٠ و١٠٢٠٨) والطبراني في «الأوسط» (رقم: ٨٤٩ و٣٨١٥).

حديث ابن عمرو: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (رقم: ٤١٢٧) وفي «الصغرى» (رقم: ١٧٨٤).

وروي عن ابن عباس بلفظ: «ماء زمزم لِما شُرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته ليشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل=

■ الجواب: له طرق كثيرة يشدُّ بعضها بعضاً... إن شربه لعطش يوم القيامة رجي له... أو لطلب العلم(١٠).

17 \_ سئل شيخنا: عن حديث: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس»؟

■ الجواب: ضعيف وإن صعّ فهو محمول على الأفضلية.

١٧ \_ سئل: زيادة «أفلح وأبيه».

= وسقيا الله إسماعيل» أخرجه الدارقطني (رقم: ٢٧٧١)، والديلمي (رقم: ٦٤٧٠)، وأخرجه الحاكم (رقم: ١٧٣٩).

وروى ابن المعزى: كنا عند ابن عيينة فجاء رجل، فقال: يا أبا محمد، ألستم تزعمون أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «ماء زمزم لِما شُرب له»؟ قال: بلى. قال: فإني قد شربته لتحدِّثني بمائتي حديث. قال: اقعد، فحدَّثه بها. قال: وسمعت ابن عيينة يقول: قال عمر بن الخطاب: اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. أخرجه ابن عساكر (٣٠٨/٤٥).

(۱) وأحسن ما جاء في هذا الباب ما أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۳۷/۲) قال: حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يعقوب عن أبيه، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه، قال: لمّا حج معاوية في حججنا معه... وفيه: ومن ثم مرّ بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام. قال: فنزع له منها دلواً فأتى به فشرب منه، وصبّ على وجهه ورأسه وهو يقول: زمزم شفاء هي لما شُرب له.

وهذا إسناد صحيح والفاكهي عدَّه ابن حجر من الحفّاظ الذين رووا عن البخاري، وقد روى الفاكهي واسمه محمد بن إسحاق عن جماعة من الحفّاظ المشاهير كد: مسلم، وأبي حاتم، . . . وجماعة آخرين، فهو مشهور بالطلب، وقد روى عنه الحافظ العقيلي، فلا شك في توثيقه، أمّا شيخه في كتابه محمد بن إسحاق الصاغاني، ووهم من ظنَّ أنه الصيني، كما قد بيَّنت في غير موضع وذكرت أدلة ذلك.

وذكر الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه حسن هذا الطريق بقوله: هذا إسناد حسن مع كونه موقوفاً وهو أحسن من كل إسناد وقفت عليه لهذا الحديث.

وابن إسحاق صرّح بالتحديث، وبقية الإسناد ثقات، فهذا إسناد ثابت موقوف على معاوية الخليفة المشهور، يجهر به بين بقية أصحاب محمد وجمهرة التابعين، ومثله لا يقال بالرأى، فلا شك في صحته.

- الجواب: شاذة ضعيفة أو منسوخة أو محرفة، والله أعلم.
  - 14 ـ سئل: الإقران في حديث: «نهى عن الإقران»(١) ولو كان في الطعام سعة؟
    - الجواب: ولو، يستأذن.
- ١٩ ـ فقلت له: ولو جرى التسامح في مسألة الإقران والطعام كثير؟
- الجواب: قال: قد يكون العُرف فيه استنكار الاستئذان؛ فيتسامح في مسألة الإذن، والاستئذان أحوط.
- ٢ سألت شيخنا: حديث البراء: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع. وفيها: «وإجابة الداعي» (٢) هل يقتضي وجوب إجابة كل دعوة؟
- الجواب: نعم، وفي الحديث الآخر: «ومَن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»(٣). اه...
- قلت: عند مسلم من حدیث ابن عمر: «إذا دُعي أحدكم فليُجب، عرساً كان أو نحوه»(٤). قال: كذلك حدیث ابن عمر هذا.
- ٢١ ـ وسألت شيخنا: عن حديث: إغارته على بني المصطلق، الحديث فيه استرقاق العرب؟
- الجواب: نعم، لا شك استرقّ النبيُّ ﷺ وكذا الصحابة في حروب الردّة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (رقم: ۵۰۳۷ و ۵۰۳۳)، والبخاري (رقم: ۲۳۲۳ و ۲۳۵۸)، ومسلم (رقم: ۲۰٤۵)، وأبو داود (رقم: ۳۸۳۱)، وابن ماجه (رقم: ۳۳۳۲)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (رقم: ۱۸۵۲۷ و۱۸۶۲۷)، والبخاري (رقم: ۱۱۸۲ و ٤٨٨٠ و ٢٣١٣)، ومسلم (رقم: ٢٠٦٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (رقم ٧٦١٣)، ومسلم (رقم: ١٤٣٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (رقم: ٦٣٣٧)، ومسلم (رقم: ١٤٢٩)، وأبو داود (رقم: ٣٧٣٨).

٢٢ ـ سئل: في حديث أبي موسى: «ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن»(١)، هل يتصور مؤمن لا يقرأ القرآن؟

## ■ الجواب: نعم، يكون عامّياً ولا يحفظ شيء.

٢٣ ـ سألت شيخنا: عن حديث أبي هريرة ولله عليه يرفعه: «مَن أعتق نصيباً في مملوك...» (٢) مَن قال من الحُفَّاظ أنَّ السعاية مدرجة في الخبر؟

(۱) أخرجه أحمد (رقم: ۱۹۶۳)، والبخاري (رقم: ٥١١١)، ومسلم (رقم: ٧٩٧)، وأبو داود (رقم: ٤٨٣٠)، والترمذي (رقم: ٢٨٦٥)، والنسائي (رقم: ٥٠٣٨)، وابن ماجه (رقم: ٢١٤)، وابن حبان (رقم: ٧٧١).

(Y) ولفظه: عن أبي هريرة هذا أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «أيما عبد كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسراً قوّم عليه، فإن لم يكُن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه».

وفي رواية: «مَن أعتق شركاً له في عبد، أعتق ما بقي في ماله، فإن لم يكُن له مال استسعى العبد».

وفي رواية: «مَن كان له شقص في مملوك، فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكُن له مال، استسعي العبد في ثمن رقبته غير مشقوق».

وفي رواية: أنَّ رجلاً أعتق شقصاً من مملوك، فأجاز النبيُّ ﷺ عتقه، وغرمه بقية ثمنه.

وفي رواية: «مَن أعتق شقصاً له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكُن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه».

وفي رواية: أنَّ النبيَّ ﷺ قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، فقال: «بضمن».

وفي رواية: «مَن أعتق شقيصاً من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكُن له مال قوّم المملوك، قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه».

وفي رواية: "مَن أعتق شقيصاً من مملوك، فهو حر من ماله".

أُخْرِجه عبدالرزاق (رقم: ١٦٧١٧)، والحميدي (رقم: ١٠٩٣)، وابن أبي شيبة (رقم: ٢٤٩٦)، وأحمد (رقم: ٢٤٩٢)، وأحمد (رقم: ٧٤٦٢)، وأحمد (رقم: ٧٤٦٧)، وأبو داود (رقم: ٣٩٣٥ و٣٩٣٥)، وأبو داود (رقم: ٣٩٣٥ و٣٩٣٥ وغيرهم)، وابن ماجه (رقم: ٢٥٢٧)، والترمذي (رقم: ١٣٤٨)، والنسائي (رقم: ٤٩٤٥) وغيرهم)، انظر: «المسند الجامع» (رقم: ١٣٥٨٨).

■ الجواب: الصواب أنها محفوظة.

٢٤ ـ وسألته: هل يلزم السيد الآخر تمكينه من السعاية؟

🗷 الجواب: قال: نعم.

٧٥ \_ سئل: عن حديث: «تهادوا تحاتوا»؟

الجواب: رواه البخاري في «الأدب المفرد» $^{(1)}$ ، وأبو يعلى $^{(7)}$  بسند حسن كما في «البلوغ» $^{(7)}$ .

٢٦ \_ سئل: القول بحياة الدخال؟

■ الجواب: على حديث الجساسة وهو صحيح أخرجه مسلم (٤).

۲۷ ـ سألت شيخنا عن قوله عَيَّا في عثمان: «وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه» (٥) أليس البلوى القتل؟

■ الجواب: قال: بلي.

٢٨ ـ قلت: ألم يُقتل عمر؟

■ الجواب: قال: بلي.

٢٩ ـ قلت: فلمَ لم يَقُل مع بلوى تصيبه؟

■ الجواب: قال: لا يلزم، لأن فتنة عثمان صاحبَها أمور.

· ٣٠ ـ سئل: حديث: «الراكب شيطان»(٦).

<sup>(</sup>١) (رقم: ٥٩٤).

<sup>(</sup>۲) (رقم: ٦١٤٨).

<sup>(</sup>٣) قلت: وكان شيخنا يحفظ «بلوغ المرام».

<sup>(</sup>٤) (رقم: ٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (رقم: ٣٤٧١) ومسلم (رقم: ٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك (رقم: ١٧٦٤)، وأحمد (رقم: ٦٧٤٨)، وأبو داود (رقم: ٢٦٠٧)، والترمذي (رقم: ١٦٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (رقم: ٨٨٤٩)، والبيهقي (رقم: ١٠١٢٧).

■ الجواب: هذا في السفر والحديث لا بأس به، وأمّا الآن فالأمور أخفّ لأن السيارات تمرّ به فالأقرب الجواز إن لم يكن هناك خطر عليه.

٣١ ـ سئل: رواية: «سبعة يظلُّهم الله في ظلِّ عرشه» (١).

■ الجواب: هذا حق، وظلّه حق، كلّه حق.

٣٢ \_ سئل شيخنا: هل ورد في النفث على الماء حديث؟

■ الجواب: ورد في كتاب «الطب» في سنن أبي داود النفث فيه وصبه على المريض<sup>(۲)</sup>.

٣٣ \_ سئل: هل الجنّ قتلت سعد بن عبادة؟

■ الجواب: يُروى ذلك، ويحتاج إلى تثبت.

٣٤ ـ سئل: حديث أسامة بن زيد في الذي يُلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه وقوله: «كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه» (٣) هل تدخل المستحبّات والمكروهات في هذا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (رقم: ۹۶۱۳)، والبخاري (رقم: ۹۲۹)، ومسلم (رقم: ۱۰۳۱)، والنسائي (رقم: ۵۹۱۱)، وابن حبان (رقم: ٤٤٨٦)، وابن خزيمة (رقم: ۳۵۸).

<sup>(</sup>۲) قال أبو داود (رقم: ۳۸۷۸): حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح، قال أحمد: حدثنا ابن وهب وقال ابن السرح: أخبرنا ابن وهب: حدثنا داود بن عبدالرحمن عن عمرو ابن يحيى، عن يوسف بن محمد، وقال ابن صالح: محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه، عن جده، عن رسول الله على: أنه دخل على ثابت بن قيس \_ قال أحمد \_ وهو مريض، فقال: «اكشف الباس ربّ الناس». عن ثابت بن قيس، ثم أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماء وصبّه عليه. قال أبو داود: قال ابن السرح: يوسف بن محمد، وهو الصواب.

قلت: إسناده ضعيف، فيه: يوسف بن محمد ليس فيه توثيق معتبر، قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنَّ رواية محمد عن أبيه مرسلة، لأنه قُتل يوم اليمامة وهو صغير؛ إلا أن يكون حفظ عن أبيه وهو طفل، وقد أوردته في الصحابة على قاعدتهم ولا تصح له صحبة. «تهذيب التهذيب» (رقم: ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (رقم: ٢١٨٤٨)، والبخاري (رقم: ٣٠٩٤)، ومسلم (رقم: ٢٩٨٩).

- الجواب: لا، هذا في الواجبات والمحرّمات.
- ۳۰ ـ وسئل: عن حديث: «مَن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»(۱)؟
  - الجواب: فقال: حديث ضعيف.
  - ❖ قال شيخنا: ساعات الجمعة تبدأ من طلوع الشمس.
  - ❖ قال شيخنا: أوجه الجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض:
    - ١ الجمع، ثم
    - ٢ \_ النسخ، ثم
    - ٣ \_ الترجيح، ثم
      - ٤ \_ التوقف.
    - ❖ قال شيخنا: الغالب على شيوخ النسائي أنهم ثقات.
- ٣٦ ـ قرىء على شيخنا إسناد هذا الحديث من النسائي: حدثنا محمد ابن يحيى بن أيوب، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء، عن عبدالله بن السائب: أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ صلَّى العيد، وقال: «مَن أحب أن ينصرف فلينصرف ومَن أحب أن يقيم للخطبة فليقم».
- فقال: فيه عنعنة ابن جريج، وروي مرسلاً عن عطاء، وفي المتن نكارة، ففيه ثلاث علل.
- ۳۷ ـ سألت شيخنا: عن زيادة: «ربّ الملائكة والروح» بعد الذكر الذي يقال بعد الوتر: «سبحان الملك القدّوس»؟
  - فأجاب: لا أعرفها.

<sup>(</sup>۱) حدیث جابر: أخرجه أحمد (رقم: ۱٤٦٨٤)، وعبد بن حمید (رقم: ۱۰٥۰)، وابن ماجه (رقم: ۸٥٠)، والدارقطني (رقم: ۱۲٤٦)، وقال: لم یسنده عن موسی بن أبي عائشة غیر أبي حنیفة والحسین بن عمارة وهما ضعیفان.

۳۸ ـ سأَلَ الشيخ عن حديث الحسن عن أبي بكرة: «لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله» ولا أدري كره التزكية أو قال: «لا بد من غفلة ورقدة»(۱) فلم يجبه أحد.

- فقال: فيه الحسن وقد عنعن.
- ❖ قال شیخنا: حدیث: «مَن أعان علی قتل امریء مسلم ولو بشطر کلمة»(۲) حدیث ضعیف، ولو صحت فهو للزجر والوعید... والقاتل تحت المشیئة، ما لم یستحله.
- ❖ قال شيخنا عن عطاء بن السائب: اختلف فيه حيث اختلط، ولم يتميز حديثه.
- ❖ قال شيخنا: عن حديث الاستقاءة لمن شرب قائماً، قال: لعله وهم من بعض الرواة.
- ❖ قال شيخنا: في حديث عائشة عند النسائي: رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائماً وقاعداً، ويصلّي حافياً ومنتعلاً، وينصرف عن يمينه وعن شماله.
  قال: سنده جيد، وفيه توسعة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (رقم: ۲۰۲۳)، أبو داود (رقم: ۲۲۱۰)، والنسائي (رقم: ۲۱۰۹)، وابن خزيمة (رقم: ۲۰۷۵).

<sup>(</sup>۲) حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه (رقم: ٢٦٢٠)، وأبو يعلى (رقم: ٥٩٠٠)، والبيهقي (رقم: ١٥٦٤٣)، قال البوصيري (٣٨٩/١): هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد الدمشقي قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: ذاهب الحديث ضعيف كأن حديثه موضوع، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الترمذي: ضعيف الحديث.

وحديث ابن عباس: أخرجه الطبراني (رقم: ١١١٠٢)، قال الهيثمي (٢٩٨/٧): فيه عبدالله بن خراش ضعفه البخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ وبقية رحاله ثقات.

حديث ابن عمر: أخرجه ابن عساكر (٢٣٢/٨).





## مسائل متنوعة







## مسائل متنوعة

- ١ \_ سئل: التورية إن كانت لمصلحة هل تجوز؟
  - الجواب: لا بأس.
- ٢ \_ سئل: هل لسان أهل الجنة وخطاب الله لهم بالعربية؟
  - الجواب: هذا هو الظاهر من النصوص<sup>(۱)</sup>.
- ٣ ـ سئل: الركعتان عند القدوم من السفر هل هي من ذوات الأساب؟
  - الجواب: ما هو بالظاهر.
  - ٤ \_ سئل: وهل تفعل قبل دخول داره؟
    - 🔳 الجواب: نعم.
    - ٥ \_ سئل: مَن يخصي عبيده؟
  - الجواب: هذا منكر، فالاختصاء في الآدميين لا يجوز.
    - ٦ \_ سئل: هل يترحم على الحجاج بن يوسف؟
- الجواب: نعم، له حسنات، وله سيئات، وتنقيط المصحف من حسناته.

<sup>(</sup>١) قلت: وهو مذهب الزهري وجماعة.

- V سئل: هل العزلة الآن أفضل لحديث أبي سعيد: «... رجل في شعب من الشعاب يعبد ربَّه، ويدع الناس من شرّه» $^{(1)}$ ?
  - الجواب: لا، بل الخلطة الآن في المملكة أفضل والحمد لله.
    - منل: هل صحّ أنّ مروان قتل طلحة نظيه ؟
    - الجواب: الله أعلم، لكن قُتل يوم الجمل<sup>(۲)</sup>.
- ❖ فائدة: قال شيخنا: الناس يختلفون في النوم والأطباء يحكون باجتهادهم، والناس فيهم من يكفيه ثماني ساعات، ومنهم من يكفيه ست ساعات وخمس، والأطفال لا يكفيهم ثماني ساعات.
- ٩ سئل: هل ثبت أنه سمّي العام الذي مات فيه خديجة وعمّه أبو
  طالب بعام الحزن؟
  - الجواب: لا أعلم شيئاً ثابتاً.
- 1 ـ سألت شيخنا: مَن قال: لا أسامحك في مظلمة عرضي حتى تعطيني كذا وكذا من المال؟
  - الجواب: فتوقف طويلاً، ثم قال: ما أعلم مانعاً.
    - 11 \_ سئل: إذا دعا على ظالم؟
    - الجواب: خفف عليه. . . يعنى العقوبة.
  - ١٢ \_ سئل: من سرق مالاً ثم تاب هل له أن يرده كهدية حياء؟
- الجواب: لا، بل يقول له: لك عندي، أو يرسله مع شخص لأن الإخبار فيه مفسدة.
  - \* ذُكر لشيخنا بعض فوائد الحلبة . . فقال: أكره ريحها.

<sup>(</sup>١) البخاري (رقم: ٦١٢٩).

<sup>(</sup>٢) قلت: صعَّ ذلك.

١٣ \_ سئل شيخنا: عن قول هذه من بركة فلان؟

■ الجواب: نعم، وفي الحديث: «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر»(۱) إذا أجرى الله على يده خيراً.

14 \_ سئل شيخنا: تفسير الصحابي إذا لم يخالف غيره هل له حكم المرفوع؟

- فأجاب: لا، الصواب أنه اجتهاد له، فالعبرة بالأسباب.
- ❖ قال شيخنا: إنَّ أبا النبي ﷺ بلغته الدعوة فليس من أهل الفترة لورود النص: «إنَّ أبي وأباك في النار»(٢).
  - 10 \_ فقيل له: من قال أنَّ ذلك تطييباً لقلب الأعرابي؟
    - فقال: يطيب قلبه بعذاب أبيه؟! كالمنكر لهذا.
      - ثم قال: أهل الفترة يُختبرون في الآخرة.
    - ❖ قال شيخنا: التأريخ الميلادي أقل أحواله الكراهة.
- ❖ قال شيخنا: من دخل الجنة قرّت عينه وهي النهاية، الله المستعان... الله يجعلنا وإياكم منهم \_ للطلبة \_ فصرخنا وصرخت بآمين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (رقم: ۲٥٤٩٤)، والبخاري (رقم: ٣٢٧)، ومسلم (رقم: ٣٦٧)، والنسائي (رقم: ٣٠٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (رقم: ۱۲۲۱۳)، ومسلم (رقم: ۲۰۳)، وأبو داود (رقم: ۲۷۲۰).

÷





## فهرس الموضوعات

| الصفحة | وع                                  | الموض      |
|--------|-------------------------------------|------------|
| ٥      | ä.                                  | المقد      |
| ٧      | في العقيدة                          | مسائل      |
| 10     | ي الطهارة                           | مسائل      |
| *1     | في الصلاة في الصلاة                 | ۔<br>مسائل |
| 24     |                                     |            |
| 44     | ي في الجنائز                        |            |
| ٤٥     | ي في الزكاةي                        |            |
| ٤٩     |                                     |            |
| 00     |                                     | مسائل      |
| 77     |                                     | مسائل      |
| ٧٢     | <br>في المهادنة                     | بحث        |
| ٧٧     | البيوع والمعاملات البيوع والمعاملات |            |
| ۸۳     | ي في الهبة والعطية والوقف وغير ذلك  |            |
| ۸٥     | النكاح النكاح                       | مسائل      |
| ۹.     | في التعدد في التعدد                 | مسائل      |
| ١      | لطلاق الطلاق                        | مسائل      |
| ١٠١    | النفقات في النفقات                  | مسائل      |
| ۱۰۳    |                                     |            |
| 1 • 9  |                                     | مسائل      |

| الصفحة |           | الموضوع               |
|--------|-----------|-----------------------|
| 114    | والزينة   | مسائل في كتاب اللباس  |
| 117    | والنذور   | مسائل في كتاب الأيمان |
| ١٢١    |           |                       |
| 140    | ة الشرعية | مسائل في كتاب السياسا |
| ۱۳۱    |           | كتب ومعارف            |
| ١٣٥    |           | مسائل في علوم الحديث  |
| 101    |           | مسائل متنوعة          |
| 104    |           | الفهرس                |